

اشتريته من شارع المتنبي ببغداد فـــي 14 / رمضان / 1443 هـ الموافق 15 / 04 / 2022 م

سرمد حاتم شكر السامرانسي



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي للمهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرية والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

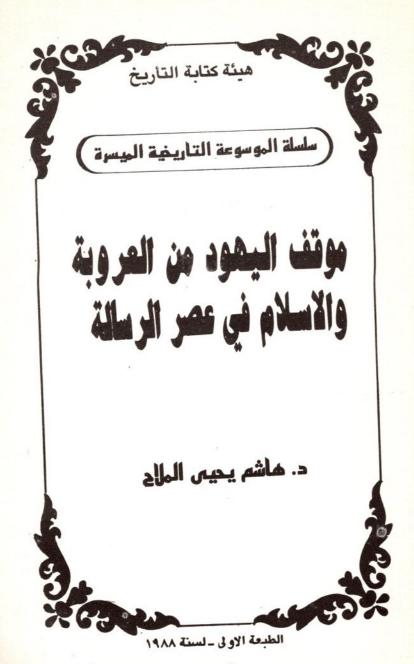

- 4-

Twitter: @sarmed74 Sarmed - المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التايجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

اهداء

الى الذين تحولت الحجارة في ايديهم الى قوة تهزأ باسلحة جيش الاحتلال الصهيوني .. أولئك المؤمنين بعدالة قضيتهم ، ابطال ثورة الحجارة في فلسطين المحتلة ، من الاطفال والنساء والشيوخ ، أهدي صفحات هذا الكتاب .

المؤلــف د . هاشم يحيى الملاح في ۱ / ۳ / ۱۹۸۸

# محتويات الكتاب

| ٧  | تمهيد                                               | _ |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 1. | اليهود في جزيرة العرب في عصر الرسالة                | _ |
| 10 | اصل يهود الجزيرة العربية                            | _ |
| 19 | حالة اليهود الثقافية وعلاقاتهم بالعرب               | _ |
| 37 | موقف الاسلام من اليهودية في المرحلة المكية.         | _ |
| 77 | موقف اليهود من الدعوة الأسلامية في مكة              | _ |
| 44 | اليهود وهجرة الرسول (ص) الى المدينة                 | _ |
| ۳. | الرسول ( ص ) وتنظيم العلاقات باهل المدينة           | _ |
| mm | دسائس اليهود والنضال الفكري ضدهم                    | _ |
| ٤٤ | الصراع المسلح ضد اليهود                             | _ |
| 20 | ١ _ الصراع المسلح مع بني قينقاع                     |   |
| ٤٨ | <ul> <li>٢ ـ الصراع المسلح مع بني النضير</li> </ul> |   |
| 00 | ٣ - الصراع مع بني قريظة                             |   |
| ٦. | ٤ - الصراع مع يهود خيبر                             |   |
| -  | اخضاع بقية التجمعات اليهودية                        |   |
| VI | الحصاء نهته المخصوص الشهديت                         | _ |

#### تمهيد:

اتسمت حياة اليهود في مختلف العصور ، وفي جميع المواطن التي عاشوا فيها بقدر كبير من العزلة النفسية ومحاولة عدم الاندماج مع أبناء الأمم الأخرى ، ولم يكن مرد هذه العزلة الى تعصب او تحامل ابناء هذه الامم ضد اليهود ، وإنما كان مرده الى التعاليم الدينية اليهودية تجاه الأمم الأخرى التي تنطلق من قاعدة منصوص عليها في التوراة تقول : « لا تقلدوا عادات الأمم «()).

ان تطبيق هذه القاعدة التوراتية ، كان يتطلب من اليهود عدم التفاعل مع الاقوام التي يعيشون معها كي يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، وبذلك فقد أقاموا سورا يحاول ان يفصل بينهم وبين هذه الاقوام .

وقد عملت نصوص التوراة والتعاليم الدينية الاخرى على جعل اليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار ومن ثم فهم شعب مقدس ، يتميز عن غيره من الشعوب ليس من الناحية الدينية فقط ، وانما من الناحية العنصرية ايضا . جاء في سفر اللاويين

( ٤٠ / ٢٤ \_ ٢٦ ): « انا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب ، وتكونوا لي قديسين لأني قدوس انا الرب ، وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لي » .

ان شعور اليهود بأنهم شعب مقدس ، قد عمق لديهم روح العزلة والانفصال عن الشعوب الاخرى التي لا تتمتع \_ من وجهة نظرهم \_ بالقداسة ، وجعلهم يتعالون عليها ، وينظرون اليها نظرة تكبر واستخفاف .

وقد كرست القوانين الدينية اليهودية عزلة اليهود عن غيرهم ، فهم « لا يأكلون مع الاغيار ، ولا يصلون معهم ، ولا يتزوجون منهم ولا يدفنون معهم »(١) ، وبذلك تصبح عزلة اليهود عن الاقوام الذين يعيشون بينهم على وفق هذه القوانين عزلة شبه مطلقة منذ الولادة وحتى المات .

وقد عزرت عقيدة « الماشيح المنتظر » اي المسيح المنتظر روح العزلة لدى اليهود ، لانها جعلت اليهودي ينظر الى الأوطان التي يقيم فيها بوصفها منفى او مكاناً مؤقتاً « يحفظ الله فيه الأمة وروحها الى أن يحين الوقت الذي يشاء فيه – عز وجل – ان يعيد شعبه الى أرضه وحريته »(") . ان اليهود يتطلعون على وفق هذه العقيدة الى ان يأتي « الماشيح وهو عندهم – ملك من نسل داؤود ، في نهاية التاريخ ( اوسبت التاريخ ) ليجمع شتات اليهود المنفيين ، ويعود بهم الى الارض المقدسة ، ويحطم أعداء اسرائيل ، ويتخذ اورشليم عاصمة له ، ويعيد بناء الهيكل »(") .

وهكذا ؛ فقد عملت هذه التعاليم الدينية ، التي تكونت في ظل ظروف تاريخية محددة على غرس روح العزلة والاغتراب لدى اليهود ، ومنعتهم من منح الولاء المخلص للاوطان التي

يقيمون على أرضها ، والأمم التي يعيشون بين أفرادها ؛ بل ان هذه التعاليم قد جعلت اليهود يعدون غير اليهود أيا كانت هويتهم « أجانب » يجوز لهم ظلمهم واستغلالهم وتسخيرهم بالقوة لخدمة اليهود .

فقد جاء في التوراة ، و في سفر اشعيا : ٢١ / ٥ - ٢ : (ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم ، أما أنتم فتدعون كهنة الرب ، تسمون خدام إلاهنا ، تأكلون ثروة الامم وعلى مجدهم تتآمرون ) ، وجاء في سفر ميخا ( ٤ / ٢٢ ) : (قومي ودوسي يا بنت صهيون لاني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحقين شعوباً كثيرين ) »() .

لقد ترتب على هذه الروح الانعزالية \_ العدوانية التي غرستها التعاليم الدينية ، آنفة الذكر ، في نفوس اليهود أن ساءت علاقتهم بأبناء الأمم الاخرى ، مما أفسح المجال أمام غلبة روح الخصومة والصراع بين اليهود وبين معظم الامم التي جاورها اليهود او عاشوا بين ظهرانيها .

في ضوء هذا الوصف العام لاوضاع اليهود وموقفهم من الأمم التي عاشوا فيها ، يصبح من الضروري أن نحاول دراسة اوضاع اليهود في الجزيرة العربية في عصر الرسالة على أمل التعرف بصورة واضحة الى موقفهم من العروبة والاسلام ، وسنمهد لهذه الدراسة بنبذة عن التجمعات اليهودية في جزيرة العرب عند ظهور الاسلام ، والمناطق التي كانوا يقيمون فيها ، واسباب وجودهم فيها .

#### اليهود في جزيرة العرب في عصر الرسالة:

حينما ظهر الاسلام ، كانت تعيش في جزيرة العرب عدة قبائل بهودية في كل من المدينة المنورة « يشرب » ، وخيبر ، وفدك ، وتيماء ، ووادي الفرى ، وكانت اكبر هذه التجمعات تقيم في المدينة وخيبر ، أما بقية المناطق التي كان يقيم فيها اليهود فكانت أقرب ما تكون الى القرى الصغيرة منها الى المدن .

وكان اليهود في مدينة يثرب يتألفون من ثلاث قبائل هي بنو النضير ، وبنو قريظة ، وبنو قينقاع ، وكانت حرفة بني النضير وبني قريظة هي الزراعة لانهم كانوا يقيمون على اراض خصبة ، ذات تربة بركانية ، تتوفر فيها المياه المساعدة على زراعة النخيل والخضراوات وبعض انواع الحبوب ، اما بنو قينقاع فكانوا يحترفون بعض المهن كالحدادة والصياغة ويمارسون المبادلات التجارية في السوق التي كانت تحمل اسمهم «سوق بني قينقاع »()

ان اشتغال معظم يهود المدينة في الزراعة ، وانقسامهم الى كتل قبلية ، لم يساعدهم على السكن في مساكن متلاصقة ، وأحياء متجاورة ، بل جعلهم يعيشون على شكل مجاميع قبلية متباعدة عن بعضها ، وبذلك لم ينجحوا في تكوين كتلة سكانية متماسكة ، تعيش في مدينة مترابطة الاجزاء ، بلكانوا قبائل وعشائر متناثرة في قرى متباعدة عن بعضها .

وقد لجأ اليهود الى بناء قلاع لحماية مستوطناتهم في أوقات المنازعات والحروب ، وكانت هذه القلاع تدعى « آطام » ومفردها « أطم » أن وقد أشار القرآن الكريم في معرض نقده لليهود وبيان ضعفهم وجبنهم في مواجهة المسلمين في الحرب الى

هذه الحصون بقوله : « لا يقاتلونكم الامن وراء جدر .. » (\*) ، « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله .. » (\*) .

ولم يكن عدد اليهود في المدينة كبيراً بحسب مقاييسنا المعاصرة ، اذ توحي الأرقام التي وردت عن اعداد رجالهم المقاتلين أثناء صراعهم مع الرسول (ص) ، ان عدد الرجال المقاتلين لكل قبيلة من قبائلهم الثلاث لم يكن يتجاوز بضع مئات من الرجال ، فقد اوردت المصادر التاريخية ان مقاتلي قبيلة بني قينقاع كان بحدود سبعمائة شخص (۱۱) ، وكان عدد مقاتلي بني النضير بحدود اربعمائة وخمسين شخصاً (۱۱) ، اما بنو قريظة فكان عدد رجالهم يتراوح بين ستمائة وسبعمائة شخص (۱۱) ، فكان عدد رجالهم يتراوح بين ستمائة وبنعمائة شخص (۱۱) ، المدينة لم يكن يتجاوز في عصر الرسالة الالفي رجل ، مما يدل على ان عددهم كان محدوداً لو اجتمعوا ، بينما تشير الاخبار طرق معيشتهم وتضارب مصالحهم .

ولم تكن المعيشة في مدينة يثرب مقصورة على القبائل اليهودية وحدها ، بل كانت تعيش الى جوارهم قبيلتان عربيتان من اليمن ، هما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج .

وتشير المصادر التأريخية الى ان سبب هجرة هاتين القبيلتين الى يثرب يرجع الى انهدام سد مأرب وما ترتب عليه من آثار في حدود سنة ( ٤٤٧ ـ ٤٥٠ م ) ، وبذلك يكون سكن الاوس والخزرج في يثرب أحدث عهدا من سكن القبائل اليهودية التي يرجح انها كانت قد استقرت في هذه المنطقة في

أواخر القرن الاول للميلاد(١٠).

وكان من الطبيعي ان يكون مركز الاوس والخررج في البداية ضعيفاً بالنسبة لليهود لانهم كانوا قد حازوا على معظم الاراضي الزراعية الخصبة في المدينة منذ مدة طويلة ، وقد تقبل الاوس والخزرج هذا الواقع في البداية فأصبحوا حلفاء وموالي لليهود ، واخذوا يعملون عندهم ، الا ان هذا الوضع لم يستمر طويلا ، اذ لم يكد القرن السادس يصل الى منتصفه حتى كان الاوس والخزرج هم المسيطرون على يثرب وتحولت القبائل اليهودية الى موالي للقبائل العربية ، وقد كان ذلك راجعاً الى وثانيها : تعاطف القبائل العربية المجاورة ليثرب مع اخوانهم ولانيها : تعاطف القبائل العربية المجاورة ليثرب مع اخوانهم العرب أكثر من اليهود ، وثالثها : مخاصمة البيزنطيين وحلفائهم من الغساسنة في الشام لليهود ومساعدة القبائل العربية المعافدة ومساعدة القبائل

أما خيبر ، وهي واحة تقع على الطريق ما بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل من المدينة ، خصبة التربة وتكثر فيها مياه العيون ، لذا فقد وصفها المؤرخون العرب بأنها ولاية كثيرة الخصب ، غنية بنخيلها وحقول قمحها الوافر الغلة »(۱۰) .

ويبدو ان معظم سكان خيبر ، ان لم يكن جميعهم ، كانوا من اليهود ، ولم تصل الينامعلومات واضحة عن تركيبهم القبلي ، وهل كانوا ينتمون الى قبيلة واحدة ام عدة قبائل ، ولكن يستنتج من دراسة علاقتهم بيهود المدينة انه كانت تربطهم علاقات وثيقة بقبيلة بني النضير لذا فقد لجأت هذه القبيلة الى خيبر بعد ان أجلاها الرسول (ص) عن المدينة ، واخذ

زعماؤها يلعبون دوراً قيادياً في سياسة مدينة خيبر ودفعها باتجاه محاربة الرسول (ص) كما حصل في غزوة الخندق(١١١).

وكان يهود خيبر يعيشون بصورة أساسية على الزراعة ، بسبب خصوبة أراضي خيبر وكثرة مياهها ، لذا فقد وصفت خيبر ب ، ريف الحجاز » ، وكانت اهم مزروعاتها النخيل والحبوب وبعض الخضار .. كما اشتغل يهود خيبر بتربية بعض أنواع الحيوانات كالماشية والدجاج وغيرها(۱) .

وقد فرضت طبيعة الحياة الزراعية على يهود خيبر ان يسكنوا على شكل جماعات متفرقة قرب العيون ، وجداول المياه ، مما جعل خيبر اقرب ما تكون الى مجموعة قرى متناثرة في أودية خيبر المجتمعة على « هيئة جريدة النخل » .

وقد عمدت كل مجموعة من يهود خيبر الى بناء حصن خاص بها لتحتمي به في أوقات الحروب ، لذا فقد ذكر المؤرخون انه كان في خيبر سبعة حصون رئيسة ، هي حصن نعيم ، وحصن أبي الحقيق ، وحصن الشق ، وحصن النطاة ، وحصن السلالم ، وحصن الوطيح ، وحصن الكتيبة (١٨) .

وقد يدل تعدد الحصون في خيبر على انقسام أهل خيبر على سبعة كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة الى بناء حصن خاص بها للدفاع عن نفسها كما فعلت القبائل اليهودية في يثرب

ولم تقدم لنا المصادر التأريخية معلومات محددة عن عدد سكان او مقاتلي خيبر ، غير ان الواقدي ينفرد بالاشارة الى ان عدد مقاتليهم كان بحدود العشرة آلاف ، حينما توجه الرسول (ص) لمحاربتهم في السنة السابعة للهجرة (١٠٠) ، غير ان مقارنة هذا العدد بعدد جيش الرسول (ص) الذي تغلب عليهم وهم

متحصنون في قلاعهم والذي كان بحدود الف وأربعمائة مقاتل توصلنا الى ان الرقم الذي أورده الواقدي مبالغ فيه كثيراً ، لذا يجوز لنا أن نفترض أن عددهم كان مقارباً لعدد جيش الرسول (ص) اي بحدود الف وأربعمائة رجل على أكبر تقدير .

وان مما يعزز هذا الاستنتاج أن يهود خيبر قد تحالفوا مع قبيلة غطفان البدوية لمساعدتهم في الدفاع عن خيبر في حربها مع الرسول (ص) لقاء تقديم نصف محصول مزارعهم من التمر لذلك العام الى قبيلة غطفان (مص) ، مما يشير الى احساس يهود خيبر بالضعف تجاه قوة الرسول (ص) ، ومثل هذا الشعور لم يكن ليظهر لديهم لو كانت قوتهم الحربية توازي سبعة اضعاف قوة المسلمين الحربية .

ان ما تقدم ، يشير الى ان عدد اليهود وقوتهم في كل من يثرب وخيبر كان محدودا ، على الرغم من ان هاتين المدينتين تعدان من اكبر المناطق التي يوجد فيها اليهود في بلاد العرب ، اما بقية المناطق التي سكن فيها اليهود مثل فدك ، وتيماء ، ووادي القرى ، فكانت واحات صغيرة ، تقطنها مجاميع يهودية محدودة العدد الى جانب بعض السكان العرب .. لذا لم تصل الينا معلومات واضحة عن أعدادهم ، وطرق معيشتهم ، وأوضاعهم السياسية والثقافية ، ولكن يظهر من الاشارات وأوضاعهم السياسية والثقافية ، ولكن يظهر من الاشارات تختلف كثيراً عن يهود يثرب وخيبر ، اذ كان معظمهم يشتغلون بالزراعة ، ويرتبطون بعلاقات تحالف مع القبائل العربية المجاورة لهم لتأمين الحماية لأنفسهم في مواجهة المخاطر(\*\*) .

#### اصل يهود الجزيرة العربية:

ان عيش اليهود بين العرب لمدة طويلة ، وتكلمهم بلغتهم ، واكتساب الكثير من عاداتهم وتقاليدهم في الحياة والعمل ، جعل بعض المؤرخين يرون ان يهود الجزيرة العربية هم من أصول عربية أي انهم عرب تهودوا ، فقد ذكر اليعقوبي ان يهود بني قريظة ، وبني النضير قد انحدروا من قبيلة جذام العربية ، وبعد تهودهم سموا باسم المكان الذي نزلوا فيه (٢٣) .

ويميل بعض المستشرقين الى قبول هذا الرأي مثل توري الذي اشار الى ان بني اسرائيل الذين كان يخاطبهم الرسول (ص) كانوا « بصورة رئيسة من قبائل عربية أصلية تحولت الى يهودية سطحية "(").

ويقف مستشرقون آخرون مترددين بين هذا الرأي والرأي الذي يرى انهم من اصل عبري ، فقد ذكر مونتغمري وات انه لا يستطيع القول بثقة فيما اذا كان يهود بني قريظة وبني النضير « من الفرع العبري ، ام انهما من العرب المتهودين "(") ، ونلاحظ الرأي المتردد نفسه تجاه أصل هؤلاء اليهود لدى كل من اوليري ومارجليوث(").

ويبدو ان الذي حمل هؤلاء المستشرقين على التردد وعدم الجزم بأن أصل يهود الجزيرة العربية « عربي » هو عدم توفر الدلة تأريخية كافية لدعم هذا الرأي ، بل ان معظم النصوص التأريخية ، والقرائن المنطقية تؤكد ان هؤلاء اليهود ليسوا عربا وانهم قد جاءوا الى جزيرة العرب مهاجرين من فلسطين بعد تعرضهم للاضطهاد من قبل الرومان في حدود سنة ٧٠ للميلاد ، وسنعرض فيما يأتي لأهم الأدلة التي تدعم هذا الرأى :

- ١ يجمع الاخباريون العرب على ان يهود الحجاز قد جاءوا الى جزيرة العرب مهاجرين وأنهم من أصل عبراني ، ولكن آرائهم تتضارب في تحديد زمن هذه الهجرة ، فمنهم من يرجعها الى أيام موسى (ع) ، ومنهم من يردها الى أيام داؤود ، ومنهم من يرى انها ترجع الى زمن نبوخذ نصر ، وفيهم من يرى ان هجرة اليهود قد تمت على اثر اضطهاد الرومان لهم(٢٠٠) .
- ٢ ذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي كان قائداً لاحدى الوحدات اليهودية اثناء حرب اليهود مع الرومان التي انتهت بانتصار الرومان وإجلاء اليهود عن فلسطين سنة ٧٠ م: ان جموعاً من اليهود قد هاجرت في ذلك الوقت الى جزيرة العرب ، ومن المرجح ان هذه الجموع قد استقرت في الواحات الخصيبة التي تقع على الطريق التجاري الذي يربط الجزيرة العربية ببلاد الشام ويثرب ، خيبر ، تيماء ، فدك ، وادي القرى » ، وبذلك يكون يهود بني قريظة والنضير وقينقاع وخيبر وغيرهم ، الذين عاشوا في عصر الرسالة في هذه المناطق هم من أحفاد اولئك المهاجرين (٣٠) .
- ٢ ذكر الاصفهاني انه لم يجد ليهود بني قريظة والنضير وقينقاع نسباً يذكره لأنهم ليسوا من العرب ، فتدون العرب أنسابهم ، انما هم حلفاؤهم (٢٠) .
- ان الآیات القرآنیة التي كانت تتحدث عن الیهود في عصر الرسالة ، وتنتقد مواقفهم من الدعوة الاسلامیة كانت تتعامل معهم بوصفهم من « بني اسرائیل » اي من سلالة یعقوب الذي ینتسب الیه العبرانیون .

وقد عقد القرآن الكريم العديد من المقارنات بين اخلاق اليهود في عصر الرسالة وبين اخلاقهم في عهد موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء مما يدل على ان القرآن الكريم كان يرى ان يهود الجزيرة العربية في عصر الرسالة كانوا من احفاد اليهود الذين عاصروا الانبياء السابقين(٢٠).

- ان اليهود كانوا يتعالون على العرب ويصفونهم
   بد الاميين ، وهي صفة كان يطلقها اليهود على
   الغرباء ، تمييزاً لهم عن العبرانيين الذين يذهبون الى
   انهم امة مقدسة ، مفضلة على العالمين »(۲) .
- كان يهود المدينة اذا وقعت بينهم وبين العرب منازعة يتهددونهم بقرب ظهور نبي يتبعونه فيقتلونهم « قتل عاد وإرم »(۱۱) . مما يدل على ان هؤلاء اليهود كانوا يتطلعون على وفق عقيدتهم الى مجيء « المسيح المنتظر » ليوحدهم ويعبداليهم أمجادهم السالفة .

ان مما تقدم ، يدل على ان يهود الجزيرة العربية ، لم يكونوا من سكان الجزيرة العربية الأصلاء وإنما جاءوا إليها مهاجرين . ولا ينقص هذا الرأي ملاحظة ان هؤلاء اليهود كانوا يتكلمون اللغة العربية ولديهم بعض العادات والتقاليد العربية لان هذه الصفات يمكن اكتسابها عن طريق الاختلاط ، والاقامة الطويلة في البيئة العربية . وان مما لا شك فيه ان يهود الحجاز قد امتدت اقامتهم بين العرب مدة طويلة ، تقدر بحوالي خمسة قرون \_ على الاقل \_ . وهي مدة كافية لاندماجهم وتعربهم لو لم يكونوا مصرين على عزلتهم ، ومتعالين على من حولهم كما اوضحنا آنفاً .

ان هذا الرأي لا يمنع من قبول الروايات التي تقول بأنه كان بين اليهود بعض الافراد من ذوي الاصل العربى مثل كعب ابن الاشرف وغيره ، قد تهودوا لسبب او لآخر(٢٠٠) . لان هذه حالات خاصة ، وهي تبقى محدودة التأثير ، ولا تغير من حقيقة ان الاغلبية العظمى من اليهود كانت غريبة عن العرب ، وهي تتمسك بهذه الغربة وترفض « التعرب » . بل إننا قد لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا ان هؤلاء العرب الذين تَهودوا كانوا قد تخلوا عن ولائهم لقبائلهم العربية واتجهوا الى منح ولائهم للقبائل اليهودية التي عاشوا بينها . واوضح دليل على ما نقول حالة كعب بن الاشرف ، اذ تشير الاخبار الى ان والده وهو من بنى نبهان « قبيلة طيء » كان قد سكن في المدينة وتحالف مع بني النضير « فشرف فيهم ، وتزوج بنت ابي الحقيق ، فولدت له كعباً .. ، (٢٦) . فكعب بن الاشرف إذا ذو أصل مختلط « يهودي \_ عربي » وهو قد تربى على يد امه اليهودية وعاش حياته هو وأبوه بوصفهما حلفاء لليهود .. وبذلك لم يبق له من العروبة غير اللسان ، وقد استخدمه كعب لخدمة اليهود والدفاع عنهم كما سنوضح ذلك لاحقا.

وقد ذكر الدكتور جواد علي انه قد ورد في التلمود « ان نفراً من العرب دخلوا اليهودية وانهم جاءوا الى الاحبار فتهودوا المامهم » وقد استنتج من ذلك ان « هذه المرويات التلمودية تأييد لروايات اهل الاخبار التي تذكر ان اليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكنده وغسان . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن تهود من العرب اليمن بأسرها »\*

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، بيروت ١٩٧٠ ، ج ٦ ص ١١٥ ،
 ص ٥٤١ .

غير انه لا بد من ملاحظة عدم التوافق بين مدلول النص التلمودي الذي استشهد به الدكتور جواد علي وروايات الاخباريين حيث ان النص التلمودي يشير الى ان عدد الذين تهودوا من العرب كان نفراً والتي تعني عادة افراداً قلائل كما الدكتور جواد علي نفسه يقرر ان مركز اليهودية قد اصابه ضعف كبير بعد دخول الاحباش (النصارى) الى اليمن ولم تصلنا اخبار من مصادر يوثق بها للتعرف الى مدى انتشار اليهودية بين افراد القبائل التي ذكرها الاخباريون . بل ان معظم الاخبار الدقيقة التي وصلت الينا تركز حديثها عن اوضاع يهود يثرب وخيبر وتيماء ووادي القرى وموقفهم من الدعوة الاسلامية مما يدل على ان اليهودية كانت متمركزة بين الدعوة الاسلامية مما يدل على ان اليهودية كانت متمركزة بين

## حالة اليهود الثقافية وعلاقاتهم مع العرب: \_

ان طريقة معيشة اليهود في جزيرة العرب ، توحي بأن المستوى الثقافي لعامتهم لم يكن يختلف كثيراً عن مستوئ عامة الناس من العرب . فكانت الامية منتشرة على نطاق وابعع وكانت معرفة القراءة والكتابة تكاد تكون محصورة برجال الدين منهم « الاحبار » . وقد اشار القرآن الكريم الى ان معرفة بعض هؤلاء الاحبار بأمور الدين كانت معرفة ظنية مضطربة تقوم على « الاماني » بدلاً من العلم والتحقيق(٢٠) ..

لذا فقد وصف القرآن الكريم هؤلاء الاحبار بأنهم أميون : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وإن هم الا يظنون »(۳) . كما اوضح ان هؤلاء يتخذون من الدين وسيلة للأرتزاق ، ومن ثم فهم لا يتورعون عن الكذب والتزوير

ومخالفة اوامر الدين من أجل تحقيق مصالحهم : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً »(٢٠) . وقد اوردت كتب السيرة النبوية أسماء عدد من أحبار يهود مدينة يشرب . فقدم لنا ابن اسحاق قائمة بأسماء سبعة وستين حبراً يتوزعون على مختلف العشائر اليهودية التي كانت تعيش في المدينة (٢٠) . ويبدو ان معظم هؤلاء الاشخاص كانوا من الادعياء الذين كانت معرفتهم بأمور الدين محدودة ، فكانوا يستغلون الدين لتحقيق مآربهم الخاصة وفرض زعامتهم على قومهم (٨٠) . والا ، فإنه ليس من المعقول ان تضم قبيلة بني قينقاع التي يقدر عدد رجالها بحدود ٧٠٠ شخص ثلاثين حبراً (٢٠) . من المتضلعين بأمور الشريعة والدين .

ويظهر من بعض الروايات التي اوردتها مصادرنا التاريخية ، انه كان ليهود المدينة مركز للعبادة يجتمعون فيه ، لاداء عباداتهم ، ودراسة امور دينهم ، فضلاً عن التداول بأمورهم العامة وحسم المنازعات التي تنشأ بينهم . وكان هذا المركز يدعى « بيت المدراس » . فقد اورد ابن اسحاق ان ابا بكر الصديق ( رض ) دخل « بيت المدراس على يهود ، فوجد منهم ناساً كثيراً قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له رفخاص ، وكان من علمائهم واحبارهم .. ، فدعاه الى الاسلام فأبى ، وتهجم على الاسلام بطريقة اغضبت ابا بكر وحملته على ضربه (١٠) .. كما اورد ابن اسحاق رواية اخرى عن اجتماع اليهود في « بيت المدراس » لمحاكمة رجل قد زنى بامراة بعد إحصانه (١٠) ..

ولوحاولنا استعراض الآيات القرآنية كافة التي تحدثت

عن اليهود من حيث نقضهم للعهود وتصريفهم للكلام عن مواضعه واكلهم اموال الناس بالباطل ، وتعاملهم بالربا ، وعدم تطبيقهم حتى تعاليم التوراة في تعاملهم مع بعضهم لطال بنا الحديث ، وخرج بنا عن نطاق هذا البحث (۱)

وقد ذكر ان احبار اليهود كانوا يقرأون التوراة باللغة العبرية ويفسرونها لعامة الناس باللغة العربية مما يدل على عدم معرفة عامة اليهود في الجزيرة العربية للغة العبرية . وقد أشير الى ان اللغة التي يستعملها هؤلاء اليهود في أحاديثهم لم تكن عربية خالصة ، بل كانت عربية مشوبة بالرطانة العبرية (٢٠).

ان ما تقدم ، يؤكد ضعف صلة اليهود بمصادر ثقافتهم العبرية بسبب طول اقامتهم في شبه الجزيرة العربية التي امتدت لعدة قرون ، مما ترتب عليه فقدان لغتهم الاصلية واكتساب اللغة العربية لحاجتهم الماسة اليها من اجل التفاهم مع اهل البلاد التي اخذوا يعيشون على ارضها .

وقد نتج عن تعلم اليهود اللغة العربية واختالاطهم بالعرب لمدة طويلة ، ان تأثروا بكثير من العادات والتقاليد العربية ، والتي يمكن تحديدها في المجالات الثلاثة الآتية :

١ فقد تأثر اليهود بالنظم والقيم القبلية السائدة بين العرب كالعصبية القبلية ، والثار ، وأخذ الدية ، والتحالف ، ومنح الجوار ، وأكرام الضيف .. وقد كان هذا التأثير على درجة كبيرة من العمق ، مما حمل بعض الباحثين على الاعتقاد بأن يهود الجنيرة العربية كانوا ذوي اصول عربية « عرب تهودوا »

٢ \_ وقد تأثر اليهود بالعادات الاجتماعية العربية نتيجة

الاختلاط الذي وصل في بعض الحالات الى حد المصاهرة بين الأسر العربية واليهودية . وان كان على نطاق ضيق (11) . كما اشارت بعض الاخبار الى ارتباط بعض العرب ببعض اليهود برابطة « الاخوة بالرضاعة » ، فقد ذكر ان « عبدالله بن عتيك كان يرطن باليهودية لانه كان أخاً لابي رافع اليهودي بالرضاعة ، وأمهما التي ارضعتهما كانت تسكن خيبر »(1) .

٣ - وكان طبيعياً ، نظراً لما تقدم ، ان يتأثر اليهود ؛ بالقيم الثقافية والادبية عند العرب ، فظهر بينهم مجموعة من الشعراء الذين ينظمون الشعر باللغة العربية ويلتزمون بالقواعد والأساليب نفسها التي يلتزمها شعراء العربية في شعرهم .

وقد لوحظ ان هؤلاء الشعراء ينقسمون من حيث اصولهم على قسمين ؛ فكان القسم الاول منهم شعراء ذوي اصل يهودي مثل الربيع بن أبي الحقيق الذي كانت له مساجلات شعرية مع النابغة الذبياني في سوق بني قينقاع ، وسعية بن غريض ، وشريح بن عمران ، وأبي قيس بن رفاعة ، كما ظهرت بينهم شاعرة تدعى سارة القرظية .

اما القسم الثاني فكانتراشعراء من ذوي أصل عربي . وكان ابرزهم السمؤال بن عادياء . فقد ذكر ان امه كانت عربيه « غسانية » تزوجت من ابيه عادياء بعد ان اقامت في حصن جده في تيماء . وكان الاخر هو كعب بن الاشرف الذي اوضحنا انه كان ينتسب الى أب عربي من قبيلة طيء وأم يهودية من بني النضير(١٠) .

ويبدو ان الظروف كانت مالائمة الاندماج اليهود في المجتمع العربي بشكل كامل لولا تعارض ذلك مع تعاليم ديانتهم التي تأمرهم بالعزلة وعدم تقليد الامم الاخرى . لذا انحصر تأثر اليهود بالمجالات التي اشرنا اليها ، ولم يتجاوزها الى امور العقيدة والشريعة . فقد بقي اليهود محافظين على عقائدهم الدينية الاساسية . كما حرص اليهود على مراعاة قواعد الشريعة اليهودية التي تضمنتها التوراة وكتب التلمود .. رغم انه كانت هناك مسافة واسعة بين المارسة والمثال ، كما تؤكد ذلك آيات القرآن الكريم(١٠) .. فكان اليهود يحرصون على التميز في صيامهم وصلاتهم وأعيادهم ، وطريقة أكلهم ، وحتى في بعض الامور المتصلة بمظهرهم ( تسريح شعورهم ، ولحاهم ، والملابس التي يرتدونها .. ) .. كما كان اليهود يحرصون على والمهاء عدم مصاهرة غيرهم رغم وجود حالات استثنائية اشرنا اليها اليهودية(١٠٠) .

وقد أشار القرآن الكريم وكتب السيرة النبوية الى عدم التزام اليهود بتطبيق العقوبات التي جاءت بها الشريعة اليهودية والتي كانت تقوم على مبدأ التساوي بين الجريمة والعقوبة في القصاص « مبدأ النفس بالنفس ، والسن بالسن ، والعين بالعين »(١٠) . وغلبوا عليها بعض العقوبات التي كانت شائعة عند العرب « فكانوا يحكمون ببعض قتلاهم بدية ، وبالبعض الاخر بنصف دية ، وفي الاشراف بالقصاص وفي الادنياء بالدية »(١٠) . كما لم يطبقوا مبدأ اقامة حد الرجم على الزانى المحصن كما أمرت التوراة وفضلوا معاقبته بعقوبة

أخف من ذلك<sup>(١٥)</sup> .

ومع ذلك ، فقد كان اليهود يشعرون بنوع من التميز والتعالي على جيرانهم العرب ، لانهم كانوا يعتقدون كما أشرنا آنفا أنهم شعب الله المختار الذين اختصهم بعنايته ورعايته ، وكانوا يتعاملون مع العرب بوصفهم وثنيين وأميين .. ومن ثم ، فقد كانوا يعطون لانفسهم الحق باستغلالهم وغشهم لان ذلك ليس محرماً في عقيدتهم « ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الاميين سبيل «(۱۰) . كما كانوا يتهددون العرب كلما اشتبكوا معهم في صراع او نزاع بأنهم يتطلعون الى ظهور المسيح المنتظر ، الذي اقترب موعد ظهوره ، ليقودهم ويقضي بهم على خصومهم(۱۰) .

وهكذا عاش اليهود بين العرب عدة قرون يتكلمون بلغتهم ، ويتعاملون معهم ، ويسيرون على العديد من نظم حياتهم ، ويراعون الكثير من قيمهم ومثلهم في الحياة . ولكنهم مع ذلك لم يندمجوا معهم ، ولم يتخلوا عن عزلتهم النفسية وشعورهم بالتعالي على من حولهم ، حتى ظهر الاسلام ، فكيف كان موقفه منهم ، وموقفهم منه ؟. هذا ما ستتولى ايضاحه الصفحات الآتية من الدراسة .

#### موقف الاسلام من اليهودية في المرحلة المكية:

نظر الاسلام من الناحية المبدئية الى اليهودية على انها دين سماوي موصى به من الله تعالى . لذا فقد أكدت الآيات القرآنية على وحدة المبادىء الاساسية التي تقوم عليها كلتا الديانتين ، من حيث الايمان باله واحد ، لا شريك له ،

وبالانبياء الذين ارسلهم الله بدءاً من آدم (ع) ، ونوح وابراهيم ، وموسى وداؤود وسليمان ، وغيرهم (١٠) ..

وقد حفلت آيات القرآن الكريم في المرحلة المكية ، بقصص الأنبياء السابقين ، وجلهم من انبياء بني اسرائيل ، وأشادت بجهادهم وتضحياتهم من أجل نشر عقيدة التوحيد ، ومقاومة أهل الشرك . وعقدت المقارنات بين جهاد الرسول محمد (ص) في هذا السبيل وجهاد هؤلاء الانبياء ، مؤكدة وحدة الطريق والهدف بينهم جميعا(") .

وقد أكد القرآن الكريم في العديد من الآيات ان الدعوة الاسلامية لم تأت لتنقض ما جاء به الانبياء السابقون من مبادىء وتعاليم عامة ، بل ان هذه الدعوة قد جاءت مصدقة لما بين يديها من الكتب المنزلة من الله : « ان هذا الغي الصحف الاولى ، صحف ابراهيم ، وموسى »((°) ، « والذي أوحينا اليك من الكتاب مصدقاً لما بين يديه .. »((°) .

وقد أشار القرآن الكريم الى ان التوراة قد بشرت بمجيء النبي محمد (ص) بالرسالة ، وان اهل الكتاب يجدون ذلك مدوناً في كتابهم المقدس (التوراة والانجيل): «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم امرهم والاغلال التي كانت عليهم .. ه.٥٠٥ .

وقد لوحظ ان هذه الآية تشير الى بعض ما جاء في التوراة ، نحوما ورد في سفر التثنية الاصحاح ١٨ ، فقرة ١٨ : د أقيم لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك - اي موسى - وأجعل كلامي في فمه ، فيكلمهم بكل ما اوصيه به » .

## موقف اليهود من الدعوة الاسلامية في مكة : -

ويبدو ان معظم اليهود كانوا يعتقدون ان النبي الذي بشرتهم به التوراة هو نبي من بني اسرائيل ، وانه هو المسيح المنتظر بالنسبة لهم . لذا فقد اصروا على عدم الايمان برسالة محمد (ص) واتجهوا نحو مخاصمته والتعاون مع اعدائه رغم نقاط الاتفاق الكثيرة بين المبادىء التي جاء بها الاسلام والمبادىء التي جاء بها انبياء بني اسرائيل(نه) .

ان دراسة الآيات القرآنية التي انزلت في المرحلة المكية ، تشير الى ان مشركي مكة كانوا يستخدمون كثيرا من المعلومات ذات الأصل اليهودي لمحاججة الرسول (ص) ومحاولة احراجه مما يدل على وجود تعاون بين اليهود ومشركي مكة منذ بداية الدعوة الاسلامية . فقد اورد ابن اسحاق ان مشركي مكة ارسلوا ابن الحارث وعقبة بن ابي معيط الى أحبار يهود المدينة ليسألوهم عن الامور التي يدعو اليها الرسول (ص) بوصفهم اهل كتاب .

وقد ذكر ابن اسحاق ان أحبار اليهود قد نصحوا أهل مكة بأن يسألوا الرسول (ص) ثلاثة اسئلة (من الامور التي وردت اخبارها عندهم في التوراة) فإن جاءت أجابته مطابقة لها فهو نبي ، وأن لم تأت كذلك فهو ليس نبياً . وكانت هذه الاسئلة تدور حول قصة أهل الكهف وعن ذي القرنين ، وعن حقيقة الروح (١٠٠) .

ويفهم من آيات القرآن الكريم التي تشير الى التوراة والانجيل وقصص انبياء بني اسرائيل مدى عمق واهمية المعاونة التي كان يقدمها اليهود لمشركي مكة ، وذلك لانه لم يكن في مكة جالية يهودية كي يتوجه اليها الخطاب القرآني في

هذه المرحلة من أجل محاولة اقناعها وكسبها الى جانب الاسلام ، مما يدل على ان هذا الخطاب كان موجهاً بشكل اساسي الى مشركي مكة الذين دأبوا على الاستعانة بما يقدمه لهم اليهود من معلومات من أجل إحراج الرسول (ص) والتشكيك بدعوته .

وقد أشار القرآن الكريم الى نجاح الرسول (ص) في هداية أحد اليهود الى الاسلام ، وأنه قد حاول الاستشهاد به لاقناع المشركين بقبول الدعوة : « قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله ، فآمن واستكبرتم ، ان الله لا يهدي القوم الظالمين »(١٠) .

ومع ذلك ، فإنه لم تصل الينا معلومات تاريخية متفق عليها عن شخصية هذا اليهودي الذي أسلم في مكة ، كما لم تصل الينا معلومات محددة عن يهود دخلوا في الاسلام في هذه المرحلة ، وكل ما بين ايدينا هو إشارات في بعض الآيات القرآنية الى معرفة علماء بني اسرائيل لما جاء به القرآن دون ان يصدر عنهم ما يدل على الايمان والتصديق(٢٠).

## اليهود وهجرة الرسول (ص) الى المدينة : -

حينما التقى الرسول (ص) عند العقبة بستة اشخاص من اهل المدينة بادرهم بالسؤال : « من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج ، قال : من موالي يهود ؟ قالوا : نعم ، قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلي »(١٠) .

يتضع من هذا الحوار ان الرسول (ص) كان يعلق أملًا كبيراً على استجابة اهل المدينة لدعوته بحكم مجاورتهم لليهود وتحالفهم معهم ، وذلك لان كثيراً من المفاهيم الدينية

المشتركة بين الاسلام واليهودية كانت مألوفة لديهم بحكم مخالطتهم لليهود واحتكاكهم بهم

وقد تأكد ما توقعه الرسول (ص) حينما استقبل هؤلاء الافراد دعوته بحماس شديد ، إذ قال بعضهم لبعض : « تعلمون والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم اليه ، فأجابوه فيما دعا اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام . وقالوا له : انا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى ان يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليه ، فلا رجل اعزمنك » (١٠) .

يتضع مما تقدم ، ان هؤلاء النفر ، قد وجدوا في الرسول (ص) الشخص الذي يمكن ان يتوحد حول قيادته عرب المدينة الذين فرقتهم الصراعات القبلية والعشائرية ، ويردوا عن طريقه على تحدي اليهود لهم بقرب ظهور نبي يقودهم لمقاتلة العرب والقضاء عليهم .

لقد لقيت الدعوة الاسلامية استجابة كبيرة بين أهل المدينة من الاوس والخزرج بمجرد وصولها على ايدي هؤلاء النفر ، فسارعوا الى الدخول في الاسلام ، وعملوا على توثيق صلاتهم بالرسول (ص) ، ومبايعته من أجل الهجرة الى مدينتهم (م)

وتشير المصادر التاريخية الى انه لم يقف من الدعوة الاسلامية موقفاً متحفظاً من اهل المدينة سوى فئتين ، هما :ـ ١ \_ بعض زعماء اهل المدينة الذين كانوا يتطلعون الى توحيد

قومهم تحت زعامتهم الشخصية مثل عبدالله بن ابي وأبي عامر الراهب وابي قيس بن الاسلت ومن تأثر بهم من ابناء عشائرهم(١٦).

٢ - اليهود ، الذين كانوا يتطلعون الى ظهور نبي من بينهم
 ليوحدهم ويقودهم لمقاتلة العرب .

ومن ثم فقد حاول ممثلو المسلمين من اهل المدينة ان يحيطوا خططهم ولقاءاتهم بالرسول (ص) ، بستار من السرية والكتمان ، فقد روي ان مشركي قريش جاءوا الى عبدالله بن ابي يسألونه عن حقيقة اتفاق اهل المدينة مع الرسول (ص) عند العقبة للهجرة الى مدينتهم فنفى عبدالله حصول مثل هذا الاتفاق وقال لهم : « ان هذا الامرجسيم ، ما كان قومي ليتفوتوا على بمثل هذا وما علمته كان «(٧٠) .

ولم يهمل اهل المدينة احتمال ان تتردى العلاقات بينهم وبين اليهود بعد هجرة الرسول (ص) الى المدينة ، فقال ابو الهيثم بن التيهان عند مبايعة الرسول (ص) بيعة العقبة الثانية : « يا رسول الله ، ان بيننا وبين الرجال \_ يعني اليهود \_ حبالاً \_ اي عهوداً \_ وإنا قاطعوها ، فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ، ان ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله (ص) ثم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم ، انا منكم وانتم مني ، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم ه (^^)

ان ما تقدم يشير الى ان المسلمين من اهل المدينة لم يأخذوا موافقة اليهود على دعوة الرسول (ص) للهجرة الى المدينة ، وربما لم يعلموهم بعزمهم على دعوته وذلك لان ابناء قبيلتي الاوس والضزرج كانوا اكثر عدداً واقوى عدة من اليهود ، كما أنهم كانوا لا يطمئنون الى اليهود ، ولا يتوقعون منهم موقفاً إيجابيا تجاه مسألة دعوة الرسول (ص) وأصحابه المكيين للهجرة الى المدينة . لذا فقد فضلوا ان يحيطوا هذه الدعوة بالسرية ، ووضعوا جميع سكان المدينة أمام الأمر الواقع .

لقد تقبل مشركو الاوس والخزرج هجرة الرسول (ص) الى المدينة وتعاملوا مع الرسول (ص) بصورة لائقة مراعاة لرأي اغلبية افراد قومهم الذين آمنوا بالدعوة الاسلامية وارتضوا ان يسلموا قيادتهم للرسول (ص) استنادا الى رسالته الدينية .

اما اليهود ، فلم ينقل عنهم موقف واضح في هذا الشان ، ويبدو انهم قد تقبلوا هجرة الرسول (ص) الى المدينة بالطريقة نفسها التي تقبلها مشركوا المدينة ، وذلك لانهم كانوا حلفاء للاوس والخزرج ، مما يتطلب احترام ارادة حلفائهم ، والتضامن معهم .

## الرسول ( ص ) وتنظيم العلاقات مع اهل المدينة : -

حاول الرسول (ص) ان يحل مشكلة التنافس والصراع بين ابناء قبيلتي الاوس والخزرج الناجمة عن العصبية القبلية ، عن طريق تقديم رابطة العقيدة على رابطة النسب فاعتبر جميع المؤمنين اخوة في الدين . ومن ثم فقد اطلق على المؤمنين من اهل المدينة تسمية « الانصار » في الوقت الذي اطلق على اصحاب الذين هاجروا من مكة وغيرها تسمية « المهاجرين » وبذلك تكون مجتمع المؤمنين من مهاجرين وانصار .

ومن أجل تعزيز الروابط وتعميقها بين هاتين الفئتين من المؤمنين فقد آخى بين اصحابه من المهاجرين والانصار ، فقال : « تآخوا في الله أخوين أخوين "(١٦) ، وذلك ليذهب عن المهاجرين « وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ، ويشد أزر بعضهم ببعض "(٢٠) .

ولم يكتف الرسول (ص) بتنظيم العلاقات بين الصحابة من المؤمنين بل عمد الى كتابة « الصحيفة » من أجل تنظيم العلاقات بينهم وبين بقية سكان المدينة من مشركين ويهود (١٠٠٠).

لقد تضمنت هذه الصحيفة جملة من المبادىء الاساسية التي تنظم العلاقات بين مختلف الفئات من سكان المدينة ، وبينهم وبين الرسول (ص) ، حتى لقد عدت بمثابة « دستور للمدينة » نظرا لما اتسمت به احكامها من شمولية وتفصيل في بيان حقوق وواجبات الاطراف الذين شملتهم احكامها بالتنظيم .

وندرج ادناه اهم الاحكام التي تضمنتها الصحيفة وخاصة ما يتصل منها باليهود : \_

١ نصت الصحيفة على ان « المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ، ومن تبعهم ، فلحق بهم ، وجاهد معهم ، انهم امة واحدة من دون الناس » . وبذلك اكدت الصحيفة على وحدة الامة القائمة على الايمان بالاسلام ، المستعدة لقبول كل من يتبعها ويجاهد معها من الناس في عضويتها .

٢ - نصت الصحيفة على ان مختلف العشائر والبطون

اليهودية الموجودة في المدينة تكون « أمة مع المؤمنين » بمعنى انهم جماعة "ات ديانة خاصة بها ترتبط بجماعة المؤمنين برابطة الدعالف . وأن من حق هذه الجماعة ان تحافظ على عقيدتها على قدم المساواة مع المسلمين « لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، الا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته » .

- نصت الصحيفة على ان العلاقة بين المسلمين واليهود تقوم على اساس التعاون والتكافل من أجل حفظ النظام في داخل المدينة ومعاقبة الجناة . كما أوجبت الصحيفة على اليهود ان يتعاونوا مع المسلمين في الدفاع عن المدينة ، وأن « يتفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين » .

اوجبت الصحيفة على كل عشيرة او فئة من أهل المدينة ان تحل مشاكل افرادها على وفق قواعد التعاون والتكافل التي كانت قائمة بينهم في الماضي بشرط الا تتعارض مع المبادىء الجديدة التي جاءت بها الصحيفة وخاصة ما يتصل منها بمسألة معاقبة الجناة وعدم مساعدتهم للافلات من العقاب ، لان ذلك قد يثير مسألة اخذ الثأر التي الغتها الصحيفة .

اكدت الصحيفة سلطة الرسول (ص) العليا في حل المنازعات بين اهل المدينة فنصت على انه « ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او شجار يخاف فساده ، فإن مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله » .

٦ \_ حظرت الصحيفة على اهل المدينة أياً كانت عقيدتهم

التعاون مع مشركي مكة لانهم كانوا في حالة حرب مع المسلمين . فنصت على انه لا يجوز ان « يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن » ، « وانه لا تجار قريش و لا من نصرها » .

٧ - أن مجمل احكام الصحيفة تكرس الرسول (ص)
 بوصفه الرئيس الاعلى لدولة المدينة ، وتلزم سكانها كافة
 بعرض منازعاتهم عليه لحلها ، كما تعطيه الحق بقيادة
 اهل المدينة في اوقات السلم والحرب ، وتمنع اية فئة من
 سكان المدينة أن يخرجوا لقتال من دون موافقته

ان احكام الصحيفة التي اوجزنا أهم مبادئها اعلاه تظهر مدى سماحة الاسلام ومدى حرص الرسول (ص) على اقامة مجتمع يتعايش فيه الناس على اساس مبادىء المساواة والعدالة بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية او الدينية . فهل قوبلت هذه المبادىء بالقبول والترحاب من قبل جميع سكان المدينة . ام انها استغلت وخاصة من قبل اليهود وحلفائهم من مشركي المدينة للدس والتآمر من أجل محاربة الاسلام وتقويض سلطة الرسول (ص) ؟.. هذا ما سيتم ايضاحه في الصفحات الآتية : -

### دسائس اليهود والنضال الفكري ضدهم : -

على الرغم من التزام اليهود الظاهري بموقف اهل المدينة ، العام بحسن استقبال الرسول (ص) حين هاجر الى المدينة ، لا أن موقفهم الباطني - كما تؤكد المصادر التاريخية - كان على خلاف ذلك . فقد روي عن صفية بنت حيي أنها قالت لما

«قدم رسول الله (ص) المدينة ، ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف ، غدا عليه ابي ، حيي بن أخطب ، وعمي ؛ ياسر بن أخطب ، مغلسين . قالت : فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس . قالت : فأتيا كالين ، كسلانين ، ساقطين ، يمشيان الهويني . قالت : فهششت اليهما كما كنت اصنع ، فوالله ما التفت إلي واحد منهما ، مع ما بهما من الغم . قالت : وسمعت عمي ابا ياسر ، وهو يقول لابي ، حيي بن أخطب ، أهو هو ؟ قال : نعم والله ، قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت »(\*\*)

ولم يكن هذا الموقف العدائي للرسول (ص) مقصورا على هذين الزعيمين من زعماء اليهود ، بل انه كان موقف عامة زعماء اليهود وأحبارهم . فقد ذكر ابن اسحاق ان الرسول (ص) ما كاد يصل الى المدينة ويستقر فيها حتى نصب له احبار اليهود « العداوة بغياً وحسداً وضغناً لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم »(٢٠٠) .

يتضح مما تقدم ان سبب بغض اليهود للرسول (ص) وعداوهم له يرجع الى انهم كانوا يتوقعون مجيء النبي من بينهم ، ليقودهم ويقضي على اعدائهم . وهو أمر كانوا يتهددون العرب بقرب حدوثه كما قدمنا . فلما ظهر الرسول (ص) من بين العرب شعروا بالحقد والحسد وراحوا يكيدون ويدبرون المكائد ضد الرسول (ص) ودعوته، ولم تجد معهم المحاولات كافة التي بذلها من اجل كسبهم وتألف قلوبهم والتي تجلت بأقوى صورها في التنظيمات التي وضعها في الصحيفة لتنظيم العلاقات بينهم وبين المسلمين .

وهكذا فقد انطلق اليهود بممارسة مختلف صور التشكيك والدس والتآمر ضد الرسول (ص) والدعوة الاسلامية . وندرج في ادناه الابعاد العامة لصراع الرسول (ص) ضد الدسائس اليهودية في صوره المختلفة : -

أ على الرغم من الخلاف العقائدي العميق الذي يفصل اليهود عن المشركين ، الا ان حقدهم على الرسول (ص) ودعوته ، جعلهم يتعاونون مع مشركي المدينة ضد الاسلام .. ثم استمر التعاون بينهم بعد ان دخل هؤلاء المشركون في الاسلام ظاهرياً إثر انتصار المسلمين في معركة بدر ، ولكنهم بقوا في الباطن يضمرون الشرك والعداوة للدعوة الاسلامية .

وهكذا انعقد تحالف ضمني بين اليهود ومنافقي المدينة الذين استثمروا صلاتهم بأبناء قومهم من الانصار ، واستفادوا من تظاهرهم بالاسلام ليتحولوا الى وسط ناقل للاشاعات والدسائس التي تستهدف تمزيق وحدة المسلمين والتشكيك برسالة الاسلام . يقول ابن اسحاق ؛ وقد انضاف الى اليهود في العداوة للاسلام : « رجال من الاوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته ، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، الا ان الاسلام قهرهم الشرك والتكذيب بالبعث ، الا ان الاسلام قهرهم واتخذوه جنة من القتل ، ونافقوا في السر ، وكان هواهم مل يهود لتكذيبهم النبي ( ص ) ، وجدودهم الاسلام وكانت احبار يهود هم الذين يسألون رسول

الله (ص) ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل «٢٠٠) .

وقد تولت الكثير من آيات القرآن الكريم كشف حقيقة اليهود والمنافقين ، فأوضحت ان مواقفهم لا تستند الى أساس من العقيدة او الدين ، وإلا لما استباح اليهود ولانفسهم التعاون مع الكفار والمشركين ضد المسلمين الموحدين (٢٠) .

كما بينت آيات القرآن الكريم انه لا يقف وراء تعاون المنافقين مع اليهود عزم وتصميم حقيقيان وانما هي مواقف انتهازية مترددة تحركها الاطماع والاحقاد الشخصية . جاء في سورة الحشر في وصف موقف المنافقين : «الم تر الى الذين نافقوا ، يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ، لئن اخرجتم لنضرجن معكم ولا نطيع فيكم احداً ابداً ، وان قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد انهم لكاذبون ، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون »(۱۷) .

وقد استمر التعاون والتنسيق بين اليهود والمنافقين في المدينة باشكال مختلفة حتى تم القضاء على قوة القبائل اليهودية الرئيسة في المدينة في حدود السنة السادسة للهجرة ، كما سنوضح ذلك في الصفحات التالية(٠٠٠) .

٢ لم يقتصر كيد اليهود على التعاون مع المنافقين
 وتسخيرهم لاشاعة الشك والانقسام بين المسلمين ، بل

حاول بعضهم ان يعتنق الاسلام ظاهريا على طريقة المنافقين ويبقى محتفظاً بيهوديته في الباطن . ذكر ابن اسحاق ان رفاعة بن زيد بن التابوت ، وسويد بن الحارث ، وكانا يهوديين ، « اظهرا الاسلام ونافقا ، فكان رجال من المسلمين يوادنهما ، فأنزل الله تعالى فيهما "(") : « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخاو الكتاب من قبلكم والكفار اولياء ، واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون "(") ، « وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفروهم خرجوا به وإلله اعلم بما كانوا يكتمون "(") .

ولم يكتف اليهود باتخاذ الشعائر الاسلامية مادة للهزء واللعب كما يشير القرآن الكريم ، بل ان بعضهم قد حاول ان يتظاهر باعتناق الاسلام لمدة من الوقت ثم يعمد الى الرجوع عن الاسلام والكفر به من اجل حمل المسلمين على الشك في عقيدتهم والكفر بها . وقد وصف القرآن الكريم هذه العملية بقوله : « وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انـزل على الذين آمنـوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون »(٢٠) .

٣ لم يقصر اليهود موقفهم على عدم الايمان بنبوة الرسول
 ( ص ) ، رغم انهم كانوا يخبرون العرب بقرب
 ظهوره ، بل ذهبوا أبعد من ذلك كثيراً ، إذ أخذوا
 يكذبون الرسول ( ص ) ، ويشككون برسالته

لذا فقد تولي القرآن الكريم الرد عليهم وكشف مواطن التناقض في موقفهم في العديد من الآيات ، نحو قوله: « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين »(^^).

لقد زعم اليهود ان الله قد اختص بني اسرائيل وحدهم بالنبوة ، لذا فانه لا يمكن ان يكون هناك نبي من غيرهم ((^) . غير ان القرآن الكريم ذكرهم بأن ابراهيم \_ ابا الانبياء جميعا \_ قد وجد قبل ان يوجد بنو اسرائيل ، وقبل ان تظهر الديانة اليهودية والمسيحية الى الوجود ((^) .

وقد اوضح القرآن الكريم ان ابراهيم (ع) هو الجد الاعلى للرسول محمد (ص) (٨٠٠) ، لان عرب الشمال ينتسبون الى اسماعيل ، الذي ساعد أباه ابراهيم في بناء الكعبة في مكة ، وسكن بجوارها لخدمتها ورعايتها بناءً على اوامر الله تعالى : « ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون «٨٠١).

وقد أكد القرآن الكريم في العديد من الآيات ان رسالة الاسلام التي نزلت على الرسول محمد (ص) ، هي الحنيفية السمحة التي جاء بها ابراهيم (ع) (٥٠٠) . ومن ثم ، فإن الرسول (ص) ومن اتبعه من المؤمنين أحق بالانتساب الى ابراهيم من بنى اسرائيل(٢٠٠) .

ان تكذيب اليهود للرسول (ص) ، لم يكن مرجعه الى انه لم يأت من بنى اسرائيل فقط ، وانما كان

مرجعه حسبما يؤكد القرآن الكريم - الى عزوف اليهود عن طريق الهداية ، وميلهم الى الشقاق والنفاق لذا فقد كان موقف آبائهم من الانبياء الذين ارسلوا اليهم - وكانوا من بني اسرائيل ، موقفاً مشابهاً لموقف اليهود المعاصرين للدعوة الاسلامية : « فبما نقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق ، وقولهم قلوبنا غلق ، بل طبع الله عليها بكفرهم ، فللا يؤمنون الاقليلا »(٨٠) .

٤ حاول اليهود في صراعهم ضد الدعوة الاسلامية التشكيك ببعض العقائد والتعاليم الاسلامية بحجة مخالفتها لما جاءت به التوراة . غير ان القرآن الكريم اوضح ان بعض تعاليم التوراة قد حرفت من قبل أحبار اليهود . ومن ثم ، فلم تعد التوراة المتداولة بين اليهود حجة يحكم من خلالها على صحة ما جاء به القرآن . بل ان القرآن هو الحكم والمهيمن على سائر التعاليم التي جاءت بها الاديان السابقة لانه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه .. وان رسالة الاسلام هي خاتمة الرسالات .

وقد اوضح القرآن فضلاً عما تقدم ، ان الاديان السماوية الثلاثة تتفق في جوهر العقيدة وهي « اسلام الامر شه وحده » ، ولكنها تختلف في الاحكام التشريعية التي جاءت لتنظيم حياة اتباعها : « وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فأحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء

الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ، (٨٨) .

في ضوء ما تقدم توالت التشريعات التي تـؤكد البعـد العربي في الرسالة الاسلامية ، وتميزها عن الديانات السماوية السابقة ، وبخاصة اليهـودية مما أثار حقد اليهود ودفعهم الى مضاعفة كيدهم ضد الدعوة الاسلامية ، وكانت ابرزتك التشريعات ما يأتي : \_

## ا - تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة : -

لقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم الى بيت المقدس ، غير ان الرسول (ص) كان يتطلع الى نزول تشريع بجعل القبلة الى الكعبة لأنها البيت العتيق الذي بناه ابراهيم لعبادة الله تعالى . وقد استجاب الله تعالى لامنية الرسول (ص) فنزل الوحي عليه بتحويل القبلة الى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من هجرته الى المدينة (٨٠٠) .

جاء في القرآن الكريم: « قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » . وقد وصف القرآن موقف اليهود من هذه المسئلة فنعتهم ب « السفهاء » وتولى الرد عليهم بقوله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، قل ش المشرق والمغرب يهدي من حيث يشاء الى صراط مستقيم » . كما أشار الى استحالة كسب اليهود واتباعهم لقبلة المسلمين بقوله :

« ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك إذاً. لمن الظالمين »(۱۰) .

# ب - الأذان وسيلة للدعوة الى الصلاة : -

لقد كان المسلمون بعد هجرة الرسول (ص) الى المدينة يجتمعون للصلاة في المسجد في الوقت المحد لها من غير دعوة مخصوصة ، فهم الرسول (ص) على وفق ما رواه ابن اسحاق - « ان يجعل بوقاً كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ، ثم كرهه ، ثم أمر بالناقوس ، فنحت ليضرب به للمسلمين في الصلاة ، فبينما هم على ذلك » . إذ جاء احد المسلمين ويدعى عبدالله بن زيد من الانصار فاقترح على الرسول (ص) عبدالله الأذان المعروفة لتكون وسيلة لدعوة المسلمين يؤكد تميز المسلمين عن غيرهم ، وأمر بتنفيذه (ش)

ويظهر مما اورده ابن سعد في طبقاته ان الامر باتخاذ الأذان كوسيلة للدعوة الى الصلاة قد جاء بعد تحويل القبلة الى الكعبة(٢٠) .

# ج \_فرض صيام شهر رمضان : \_

ذكر الطبري ان الرسول (ص) «حين قدم المدينة ، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ، فسألهم فأخبروه انه اليوم الذي غرَّق الله فيه آل فرعون ونجى موسى ومن معه منهم ، فقال : نحن أحق بموسى منهم . فصام وأمر الناس بصومه » . وقد استمر المسلمون على ذلك حتى فرض عليهم صوم شهر رمضان ، وكان ذلك في شهر رجب من السنة الثانية لهجرة الرسول (ص) الى المدينة ، فحل واجب صيام شهر رمضان محل صوم عاشوراء(٢٠) . وبذلك تميز المسلمون في أمر صيامهم عن اليهود .

# د \_ الحج الى بيت الله الحرام : \_

احاط الاسلام الكعبة بنظرة ملؤها الاحترام والقداسة بشكل يفوق ما كان يفعله العرب قبل مجيء الدعوة الاسلامية . وقد وصفها القرآن الكريم بأنها بيت الله الحرام ، وأول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى ، وأكد الصلة بين دين ابراهيم الحنيف وبين بناء الكعبة .

ولم ينقطع تعلق المسلمين الروحي بالكعبة بعد هجرة الرسول (ص) الى المدينة وتوجههم الى القدس عند اداء الصلاة ، إذ بقي الرسول (ص) يقلب وجهه في السماء متطلعاً الى نزول الوحي لتغيير القبلة من بيت القدس الى الكعبة ، حتى استجاب الله لرجائه \_ كما قدمنا \_ فأصبحت الكعبة قبلة المسلمين أينما كانوا .

ويبدو ان المسلمين كانوا يشاركون قومهم العرب في أداء مناسك الحج والعمرة قبل نزول الآيات القرآنية التي تنظم اداء فريضة الحج على الطريقة الاسلامية ، إذ يشير ابن اسحاق ان وفد اهل المدينة الذين جاؤوا لبايعة الرسول (ص) بيعة العقبة الثانية ، إنما جاؤوا الى مكة مع قومهم لاداء فريضة الحج(11) .

في ضوء ما تقدم ، فقد نظم الرسول (ص) في السنة السادسة للهجرة حملة « عسكرية ـ دينية » الى مكة هدفها دخول مكة لأداء العمرة رغم حالة الحرب التي كانت قائمة بينه وبين قبيلة قريش . ولم تثن دوافع الرسول (ص) السلمية وتطلعاته الروحية قريش عن معارضتها للرسول واصرارها على منعه من دخول مكة لزيارة الكعبة ، فاضطر الى التفاوض معها ، وتوقيع صلح الحديبية الذي يسمح له وللمسلمين بزيارة مكة في العام المقبل لأداء مناسك العمرة(٥٠٠) .

وقد أخذت الكعبة الهميتها النهائية بوصفها مركزاً للحج الاسلامي بعد فتح مكة ونزول آيات القرآن الكريم التي تنظم فريضة الحج على وفق التعاليم الاسلامية في السنة التاسعة للهجرة(١٠) . وبذلك تأكدت هوية الاسلام العربية بشكل جلي وتم دمج افضل ما حوته التقاليد والقيم الدينية العربية في اطار الرسالة الاسلامية الجديدة .

ان دراسة الآيات القرآنية الكريمة ، والروايات التاريخية التي اوردتها كتب السيرة النبوية ، تشير الى ان التشريعات الاسلامية التي اوضحت آنفاً جانباً منها ، قد نمت وتكاملت في إطار التحديات والصراعات الداخلية والخارجية ضد اليهود والمنافقين والمشركين . ولم يكن ثمة انفصال بين الصراع الفكري والصراع العسكري ، بل كان هنالك تفاعل

وتداخل بينهما طوال المرحلة المدنية التي امتدت عشر سنوات تقريباً .

# الصراع المسلح ضد اليهود : -

بدأ صراع المسلمين العسكري ضد اليهود بعد معركة بدر في السنة الثانية للهجرة ولكنه لم يتخذ شكل حرب شاملة ضد جميع القبائل اليهودية التي كانت تقطن المدينة ، لان الرسول (ص) لم يكن راغباً في محاربتها ، ربما بسبب العوامل المشتركة التي كانت تربط بين الديانات السماوية . لذا فقد حرص على المحافظة على علاقات التعاون والتحالف التي عقدها معها ، على الرغم من اندفاع اليهود باتجاه محاربة الاسلام والتشكيك بالقيم التي جاء بها كما اوضحنا سابقاً .

لقد حاول الرسول (ص) الا يتوسع في استخدام القوة ضد اليهود وان يحصر استخدامها ضد الفئة او القبيلة التي تنقض عهدها معه او تتحداه بصورة لا يبقى معها امامه من خيار سوى اللجوء الى القوة لتسوية الخلاف معها .

لقد وصف بعض المستشرقين سياسة الرسول (ص) تجاه اليهود بانها سياسة شديدة كانت تستهدف طرد جميع اليهود من المدينة « لا لسبب الا لانهم يهود »(۱) . غير ان التحقيق العلمي المنصف يثبت عكس ذلك . اذ لم تكن من عادة الرسول (ص) كما يقول الاستاذ وات : « اتباع سياسة قاسية بهذا الشكل ، بل كانت نظراته معتدلة ، يحسب حساب المشاكل الرئيسة التي تؤثر في الحالة الراهنة والاهداف البعيدة التي يسعى الى تحقيقها . واعتماداً على هذه المعطيات كان

يكيف موقفه يوماً بيوم منسجماً مع العوامل المتغيرة التي تنتج عن الحوادث اليومية «(١٨) .

في ضوء ما تقدم ، فقد تعامل الرسول (ص) مع القبائل اليهودية كل على حدة ، ولم يحاول ان يجد صراعه مع احداها ليشمل بقية القبائل الاخرى طالما بقيت على الحياد رغم ادراكه العميق للمشاعر السلبية التي كان يحملها اليهود كافة له ولدعوته . وهكذا فقد امتد الصراع بين المسلمين واليهود لمدة خمس سنوات . بدأ مع قبيلة بني قينقاع في السنة الثانية للهجرة ، وانتهى مع قبيلة خيير وسكان فدك وتيماء ووادي القرى في السنة السابعة للهجرة . وسنعرض في الصفحات الآتية أبعاد هذا الصراع والنتائج التي تمخض عنها وفقاً للتسلسل الزمني للحوادث بصورة موجزة : -

تجمع المصادر التاريخية على ان يهود بني قينقاع كانوا اول من نقض العهد مع الرسول (ص) وتحداه من أجل المواجهة في ساحات القتال . فقد ذكر الطبري ان الرسول (ص) حين حارب مشركي قريش وانتصر عليهم في معركة بدر اظهر له اليهود « الحسد والبغي ، وقالوا : لم يلق محمد من يحسن القتال ، ولو لقينا لاقي عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد ، وأظهروا نقض العهد »(١٠) . كما اورد ابن اسحاق ان يهود بني قينقاع قالوا للرسول (ص) حين نصحهم بالكف عن معارضته واتباعه : لا يغرنك يا محمد ما احرزته من انتصار على قومك في الحرب نتيجة عدم خبرتهم في القتال ، « إنا والله لئن جاربناك لتعلمن انا نحن الناس »(١٠٠٠) .

ويظهر مما اوردته المصادر التاريخية ان يهود بني قينقاع لم يقنعوا بمجرد تحدي سلطة الرسول (ص) بالقول ، بل إنهم قرنوا القول بالفعل فقد ذكر ابن اسحاق ان وامرأة من العرب قدمت بجلب (اي بضاعة) لها ، فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست الى صائغ بها ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها ، فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وكان يهودياً وشدت اليهود على المسلم فقتلوه .. "(''') .

ولم يحاول يهود بني قينقاع الاعتذار عن صنيعهم او محاولة تطويق آثاره ، بل انهم « نبذوا العهد - الذي كان يربطهم بالمسلمين - الى النبي (ص) وحاربوا ، وتحصنوا في حصنهم » كما يؤكد الواقدي (ص) لذا لم يجد الرسول (ص) مناصاً من اعلان الحرب عليهم ومقاتلتهم .

ويبدو ان يهود بني قينقاع كانوا مغترين بقوتهم حيث ذكر انهم «كانوا اشجع يهود »(١٠٠٠) ، وان عدد مقاتلتهم كان يبلغ سبعمائة مقاتل « اربعمائة دارع وثلاثمائة حاسر «(١٠٠١) ، كما كان لديهم حصن منيع يتحصنون به اثناء القتال. فضلاً عن انهم كانوا يرتبطون بحلف مع بني عوف من الخزرج الذين ينتمي اليهم عبدالله بن أبي – زعيم المنافقين ، الذي شجعهم على محاربة الرسول (ص) ووعدهم بأنه سيدخل معهم حصنهم ويقاتل الى جانبهم . وربما اوحى اليهم بانه قادر على احداث تصدع في صفوف المسلمين واجتذاب قومه من الانصار الوقوف الى جانبه ضد الرسول (ص) (١٠٠٠) .

غير ان آمال اليهود قد خابت وشجاعتهم المزعومة قد تحولت الى تردد وذعر حينما توجهت قوات المسلمين وحاصرت حصن بني قينقاع .. واستمر الحصار « لمدة خمس عشرة ليلة » دون ان يجد اليهود لديهم الجرأة لمقاتلة المسلمين « فما رموا بهم ولا قاتلوا حتى نزلوا على صلح رسول الله ( ص ) وحكمه »((()) كما ان ابن ابي لم يجد لديه القدرة على نجدتهم حيث ان قومه من بني عوف قد رفضوا دعوت للتمسك بحلفهم مع بني قينقاع ، واخبره عباده بن الصامت احد رجالات بني عوف انه عليه (()) . لذا لم يجد ابن أبي امامه من وسيلة لمساعدة يهود بني قينقاع سوى ان يتوسط لهم عند الرسول ( ص ) كي يمن عليهم ولا ينفذ فيهم عقوبة القتل . فوافق الرسول ( ص ) كي يمن خلك . وطلب منهم الجلاء عن المدينة في خلال ثلاثة ايام فوافقوا على ذلك و تركوا المدينة خلال المهلة المحددة لجلائهم (())

ان موقف بني قينقاع آنف الذكر ، يثير تساؤلًا حول العوامل التي جعلتهم يسارعون الى نقض عهدهم مع الرسول (ص) دون غيرهم من القبائل اليهودية التي كانت تقطن معهم في المدينة .

لقد كان لبني قينقاع سوق في المدينة يحمل اسمهم ، وانهم كانوا يشتغلون في هذا السوق بالتجارة وممارسة بعض الحرف كالصياغة . لذا فقد وجدوا في اشتغال صحابة رسول الله (ص) من المهاجرين الذين اشتهروا ببراعتهم التجارية بحكم انتمائهم الى قبيلة قريش ، ما يهدد مصالحهم الاقتصادية(١٠٠٠) ، فتضافر هذا العامل مع بقية العوامل الدينية والسياسية من اجل تحريك مشاعر العداء والحقد لديهم ضد

المسلمين ودفعهم الى نقض عهدهم مع الرسول ومحاربته .

لقد ترتب على انتصار المسلمين على بني قينقاع وإجلائهم عن المدينة الى « اذرعات ، في بلاد الشام ، ان ازداد مركز الرسول (ص) قوة في داخل المدينة ، وضعف مركز خصومه من المنافقين واليهود . كما تحسنت اوضاع المسلمين الاقتصادية وبخاصة المهاجرين منهم بسبب استفادتهم من المساكن ، والاموال التي تركها لهم بنو قينقاع (١٠٠٠) . هذا ، فضلا عن زوال المنافسة التجارية التي كان يمثلها هؤلاء اليهود للمهاجرين الذين كانوا يمارسون المهنة نفسها .

## ٢ \_ الصراع المسلح مع بني النضير : \_

لم يستطيع يهود قبيلة بني النضير ان يخفوا مشاعر الخيبة والحزن لدى وصول انباء انتصار الرسول (ص) على قريش في معركة بدر . فقد روى الواقدي ان كعب بن الاشرف ، وهو احد زعماء بني النضير قال لقومه لدى سماعه باخبار معركة بدر : « ويلكم ، والله لبطن الارض خير لكم من ظهرها اليوم !؛ هؤلاء سراة الناس قد قتلوا وأسروا ، فما عندكم ؟ قالوا عداوته ما حيينا . قال : وما أنتم وقد وطيء قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج الى قريش فأحضهم وأبكي قتلاهم ، فلعلهم ينتدبون فأخرج معهم »(۱۱۰۰)

وهكذا فقد نقض ابن الاشرف عهده مع الرسول (ص) واتجه الى مكة يحرضهم على قتال الرسول (ص) ويعرض عليهم مساعدته او ربما مساعدة قومه في الحرب . وكان ابن الاشرف شاعراً فأخذ ينظم القصائد في رثاء قتلى قريش الذين سقطوا \_ في معركة بدر ، ويحرض على حرب الرسول (ص)

« ويشبب في نساء المسلمين حتى آذاهم »(١٠٠٠) . لذا فقد أمر الرسول (ص) بقتله حين رجع الى المدينة ، فقد روي عن الرسول (ص) قوله : « اللهم اكفني ابن الاشرف بما شئت في اعلانه الشروقوله الاشعار . وقال .. من في بابن الاشرف ، فقد آذاني ...؟ » فتطوع احد الصحابة للقيام بمهمة قتله فأذن له رسول الله (ص) بذلك فقتله (٢٠٠٠) .

وقد أدخل مقتل كعب بن الاشرف الرعب في نفوس يهود بني النضير وحملهم على السعي من أجل تجديد تحالفهم مع الرسول (ص) فقد ذكر انهم جاءوا الى الرسول (ص) صبيحة مقتل ابن الاشرف فقالوا له: «قد طرق صاحبنا الليلة ، وهو سيد من ساداتنا قتل غيلةً بلا جرم ولا حدث علمناك، فقال رسول اش (ص): انه لوقر كما قرغيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر ، ولم يفعل هذا احد منكم الاكان له السيف . ودعاهم رسول اش (ص) الى ان يكتب بينهم كتابا ينتهون الى ما فيه . فكتبوا بينهم وبينه كتابا . فحذرت اليهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الاشرف »(۱٬۱۰۰) .

ولم يطل التزام اليهود ببنود عهدهم مع الرسول (ص) ، اذ ما كادت تقع معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة ، وتصل أخبار خسائر المسلمين في هذه المعركة ، حتى اظهر اليهود الفرح والشماتة وأخذوا يشككون في حقيقة دعوة الرسول (ص) . فقد ذكر أن اليهود اظهرت بعد معركة أحد « القول السبيىء، فقالوا : ما محمد الاطالب ملك ، ما أصيب هكذا نبي قط ! أصيب في بدنه وأصيب في اصحابه »(١٠٠٠) .

ويبدو ان اقوال اليهود هذه قد أثارت بعض الصحابة ، فذهب عمر بن الخطاب ( رض ) الى الرسول ( ص ) ليستأذنه في قتل من ينشر هذه الاقاويل من اليهود ، غير ان الرسول ( ص ) لم يأذن له ، وأجابه بقوله : « إن الله مظهر دينه ومعز نبيه ، ولليهود ذمة فلا أقتلهم »(١٠٠٠) .

ويظهر من الروايات التاريخية التي وصلت الينا عن موقف يهود بني النضير من معركة احد ، ان دورهم كان يتجاوز مجرد الشماتة والفرح بخسارة المسلمين ومحاولة استثمار نتائجها لصالحهم ، إذ ان هنالك ما يشير الى انهم كانوا يتعاونون مع قبيلة قريش ضد المسلمين . فقد روى موسى ابن عقبة ان يهود بني النضير كانوا قد : « دسوا الى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله ، فحضوهم على القتال ، ودلوهم على العورات »(۱۱۰۰) .

ان هذا الموقف الخياني ليهود بني النضير يثير التساؤل حول مدى التعاون الذي كان قائماً بينهم وبين زعيم المنافقين في المدينة عبدالله بن أبي قبيل معركة احد من اجل تفكيك الجبهة الداخلية وتمكين قريش من التغلب على المسلمين . إذ من المعروف ان عبدالله بن أبي اقترح على الرسول (ص) بحماس ان يبقى للقتال في المدينة وحين رفض الرسول (ص) اقتراحه وقرر الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة اصيب بخيبة امل وخرج مع الرسول على كره .. ثم لم يلبث ان قرر العودة الى المدينة وعدم المشاركة في القتال بعد ان اقنع حوالي ثلاثمائة شخص بالعودة معه ، وهم يشكلون حوالي ثلث الجيش (١٠٠٠) . الا يدل هذا الموقف على سوء النية التي كان يبيتها المنافقون

ضد المسلمين ؟.. ثم هل يمكن الفصل بين هذا الموقف وبين موقف اليهود المتعاون سراً مع المشركين ؟.. ان التطورات التي اعقبت معركة احد قد كشفت ابعاد التعاون الخطير بين اليهود والمنافقين ومشركي مكة ، وهو امر ستزيده الصفحات الآتية توضيحاً من خلال الحديث عن اجلاء بني النضير عن المدينة .

تشير المصادر التاريخية الى ان السبب المباشر لمحاربة الرسول ( ص ) لبنى النضير ، ان الرسول ( ص ) ذهب برفقة بعض اصحابه الى ديار بني النضير في اطراف المدينة طالباً منهم معاونته في دفع دية رجلين كان قد قتلهما احد اصحابه خطأ استنادا الى مبادىء التعاون والتصالف التي كانت قائمة بينهما . وقد رحب اليهود بالرسول ( ص ) وطلبوا منه الجلوس ليصنعوا له طعاما . فجلس الرسول (ص) مسنداً ظهره الى بيت من بيوتهم . عند ذلك دارت في رأس احد زعمائهم وهو حيي بن اخطب فكرة اغتيال الرسول (ص) وهو بينهم . فقال حيي : « يا معشر اليهود ، قد جاءكم محمد في نفير من اصحابه لا يبلغون عشرة .. فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه ، فلن تجدوه اخلى منه الساعة ، فإنه أن قتل تفرق أصحابه ، فلحق من كان معه من قريش بحرمهم ، وبقى من ها هنا من الاوس والخزرج حلفاؤكم »(۱۱۱۱) . ورغم تحذيرات احد زعماء اليهود من عواقب هذا الغدر .. الا ان يهود بني النضير مضوا في تنفيذ مؤامرتهم .. وتطوع احدهم لتنفيذ الفكرة . غير ان الرسول ( ص ) احس بالمؤامرة فتسلل خارجاً من ديار بنى النضير بحجة قضاء حاجة طارئة ثم عاد الى المدينة(٢٠٠) .

أيقن الرسول (ص) ، بعد انكشاف امر هذه المؤامرة انه لم يعد بالامكان التعايش بسلام مع يهود بني النضير في المدينة . لذا فقد بعث اليهم احد اصحابه ، محمد بن مسلمة من الاوس ، وكانوا حلفاء لبني النضير ، ليبلغهم جواب رسول الله (ص) على غدرهم ونقضهم للعهد بقوله : « اخرجوا من بلدي ، فقد أجلتكم عشراً ، فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه »(۱۲۱) .

ولم يكن هذا القرار يتضمن اكثر من طلب الجلاء عن المدينة . ومن ثم فقد كان يحق لليهود في حالة قبولهم له ان يحتفظوا بآراضيهم واموالهم ، حيث ان بامكانهم اخذ اموالهم المنقولة معهم ، واستثمار اموالهم غير المنقولة كالمزارع بالواسطة . وقد عبر عن هذا المعنى سلام بن مشكم احد زعماء اليهود حينما نصح قومه بالامتثال لقرار الرسول (ص) بقوله : « فنقبل ما اعطانا من الامن ونخرج من بلاده ... فإذا كان اوان الثمر جئنا او جاء من جاء منا الى ثمره فباع اوصنع ما بدا له ثم انصرف الينا ، فكأنا لم نخرج من بلادنا اذا كانت اموالنا بأيدينا »(۱۲۰۰) .

غير أن يهود بني النضير لم يمتثلوا الأوامر الرسول (ص) بالجلاء عن المدينة ، وقد شجعهم على اتضاد هذا الموقف زعيم المنافقين عبدالله بن أبي حينما قال لهم : « أن الثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم أن قاتلتم قاتلنا معكم ، وإن ضرجتم ضرجنا معكم » (\*\*\*) . كما نقل عنه قوله لهم : « لا تخرجوا من دياركم واموالكم ، واقيموا في حصونكم ، فإن معي الفين من قومي وغيرهم من العرب ، يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل اليكم ، وتمدكم

قريضة فإنهم لن يخذلونكم ، ويمدكم حلفاؤكم من غطفان »(١٢١) .

وهكذا فقد رفض اليهود الانصبياع لاوامر الرسول ( ص ) بالجلاء عن المدينة .. فاعتبر رفضهم بمثابة اعلان حرب . فقال : « حاربت يهود »(١٢٠) \$ ثم طلب من اصحابه التوجه نحو ديار بني النضير لمحاربتهم وكان ذلك في شهر ربيع الاول من السنة الرابعة للهجرة(١٢١) ، فحاصرهم وهم في قلاعهم ، وشدد عليهم الحصار ، ثم قام بتحريق مزارعهم وبعض نخيلهم ، مما اثر عليهم كثيرا ، خاصة وان المنافقين لم يخفوا لمساعدتهم كما وعدوا \$ لذا ارسلوا الى الرسول ( ص ) يعلنون فيه موافقتهم على الجلاء بالشروط السابقة ، الا ان الرسول ( ص ) اوضح لهم أن تلك الشروط كانت قبل القتال ، اما وقد اختاروا الحرب ، فإن عليهم الاستسلام وفقاً للشروط الجديدة ؛ وهي ان يقوموا بالجلاء عن المدينة على ان : « لهم ما حملت الأبل من اموالهم الا الحلقة »(١٣٧) ، اي ان عليهم ان يتخلوا عن مزارعهم وبيوتهم واسلحتهم للرسول (ص) ، وأن يأخذوا معهم اموالهم المنقولة التي يستطيعون حملها على ظهور الايل

وقد تردد اليهود « يوما او يومين »(١٢٨) في قبول هـذه الشروط ، ثم اعلنوا الاستسلام بعد ان ادركهم اليأس من تحقيق النصر او الحصول على النجدة من حلفائهم المنافقين .

ان ما تقدم يدل على ان بني النضير كانوا اضعف من المسلمين كثيراً لانهم لم يستطيعوا المقاومة بشكل جاد واكتفوا بالاحتماء بحصونهم على امل ان يدرك التعب المسلمين فينصرفوا عنهم . فكم كان عدد رجالهم القادرين على القتال كي

يتصرفوا بهذه الطريقة ؟.. لا تقدم لنا المصادر التاريخية معلومات مباشرة في هذا المجال ة غير ان الواقدي ذكر ان الاسلحة التي غنمها الرسول (ص) منهم كانت « خمسين درعاً وخمسين بيضة وتلثمائة واربعين سيفا ، ويقال غيبوا بعض سلاحهم وخرجوا به »(١٢٠) . فإذا كان عدد سيوف بني النضير بحدود ثلاثمائة واربعين سيفا عدا بعض الاسلحة التي تمكنوا من إخفائها ، فلا بد من ان عدد مقاتلتهم كان بحدود اربعمائة مقاتل ، وهو عدد يقل كثيراً عن عدد مقاتلة المسلمين الذين شاركوا في معركة احد . فإذا اضفنا الى عامل الفارق العددي الجانب المعنوي الذي كان يتفوق به المسلمون كثيرا على اليهود؛ اتضح لنا سر انتصار المسلمين الحاسم على يهود بني النضير .

لقد ترتب على نجاح المسلمين في اجلاء بني النضير ان ازداد مركز الرسول (ص) قوة على مستوى الجبهة الداخلية حيث ازداد اليهود والمنافقون ضعفا واصبحت امكانيات المسلمين اعلى في مواجهة التحديات الخارجية بسبب تحسن الاوضاع الداخلية في المدينة .

اما على المستوى الاقتصادي فقد ساعد حصول المسلمين على أموال بني النضير على موازنة الاوضاع الاقتصادية في المدينة اذ قام الرسول (ص) بتوزيع هذه الاموال باعتبارها « فيئاً » اي عطاءً ، أفاءه الله على رسوله من غير قتال على « الفقراء - المهاجرين » بصورة اساسية ثم استبقى جزءاً قليلاً منه للاستفادة من غلته لسد حاجات بيته وذوي قرباه لمدة سنة وما زاد عن ذلك كان يخصصه للنفقات العامة (٢٠٠).

# ٣ \_ الصراع المسلح مع بني قريظة : \_

ان صراع المسلمين مع يهود بني قريظة يرتبط بصورة مباشرة بموقفهم من غزوة الاحزاب ٤ كما ان غزوة الاحزاب اذاتها قد جاءت نتيجة للجهود التي بذلها زعماء بني النضير لتوحيد القوى المعارضة للدعوة الاسلامية من أجل الثأر لهزيمتهم امام المسلمين واجلائهم عن المدينة . فقد ذكرت المصادر التاريخية ان بني النضير حينما غادروا المدينة استقر معظمهم في خيبر حيث كانت تربطهم روابط وثيقة مع يهود هذه المدينة ٤ ومن ثم ، فقد شرع زعماؤهم بالاتصال بأهل مكة وقبيلة غطفان من أجل تكوين حملة عسكرية كبيرة يتعاون فيها مشركى مكة وغطفان وبنو النضير وبنو قريظة في مرحلة لاحقة من أجل احتلال المدينة والقضاء على الرسول (ص) ودعوته .

وقد نجحت جهود زعماء بني النضير في تجريد هذه الحملة التي دعيت بغزوة الاحزاب ، وكانت تتألف من عشرة آلاف مقاتل بقيادة أبي سفيان حيث تمكنت من فرض الحصار على المدينة (۱۳۱۰) . وقد حشد الرسول (ص) ثلاثة آلاف مقاتل للدفاع عن المدينة ، كما حفر خندقاً ليمنع قريش من التقدم واختراق دفاعات المدينة (۱۳۲۱) .

في ضوء ما تقدم وجد زعماء غزوة الاحزاب ان دور بني قريظة قد اصبح حيوياً لكسب المعركة الله ان من شأن محاربتهم للرسول (ص) من داخل المدينة ان يقوض امكانيات المسلمين الدفاعية ويرغمهم على الاستسلام 6 لذا فقد توجه حيي بن أخطب زعيم بني النضير الى كعب بن اسد القرظي ، زعيم بني قريظة ، وأخذ يفاوضه من أجل اقناعه بنقض العهد الذي يربط

بني قريظة بالمسلمين . وتشير المصادر التاريخية الى ان زعيم بني قريظة قد أبدى تحفظات شديدة في البداية وإلا انه مال في النهاية الى قبول فكرة نقض العهد بعد ان اكد له حيي بن أخطب ان نتيجة المعركة ستكون لصالحهم بسبب تفوق الاحزاب في العدد والعدة وهكذا انضم يهود بني قريظة الى الاحزاب وتنكروا لعهودهم ومواثيقهم مع الرسول (ص) في أشد الظروف حراجة بالنسبة للمسلمين (٢٠٠).

وحين تأكد الرسول (ص) من نقض بني قريظة لعهدهم حاول كتمان الخبركي لا يؤثر ذلك في الحالة المعنوية للمسلمين ٤ ثم أخذ يعمل من أجل كسب الوقت وتفريق خصومه ٤ فعرض على بني غطفان أن ينسحبوا من الاحزاب على أن يعطيهم مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة ٤ كما طلب من نعيم أبن مسعود من بني غطفان الذي دخل في الاسلام سرأ أن يستخدم علاقاته الطيبة مع يهود بني قريظة والمشركين لاشاعة عدم الثقة بينهم والانقسام . وفعلاً ، فقد تمكن نعيم من أداء مهمته بشكل جيد مما أدى الى توقف التعاون والتنسيق بين بني قريظة وقادة غزوة الاحزاب(٢٠١) ...

وبذلك نجح الرسول (ص) في كسب الوقت ، وتغذية روح الصمود في نفوس المقاتلين في ظل اشد الظروف قسوة وحراجة في تاريخ الدعوة الاسلامية ، حتى دب اليأس في نفوس قوات الاحزاب المهاجمة ، ثم قررت الانسحاب والعودة الى ديارها .

عند ذلك وجد الرسول (ص) ان الوقت قد حان لمعاقبة يهود بني قريطة على غدرهم وتنكرهم للمواثيق التي كانت

تربطهم بالمسلمين فأمر د مؤذناً ، فأذن في الناس ، من كان سامعاً مطيعاً ، فالا يصلين العصر الا ببني قريطة ، (١٠٠٠) . وهكذا فقد توجه المسلمون الذين كانوا يدافعون عن المدينة فور انسحاب الاحزاب الى محاصرة حصن بني قريطة ٤ وكان ذلك في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة للهجرة (٢٠٠١) .

وقد استمر حصار المسلمين لبني قريظة خمسا وعشرين ليلة كما يقول ابن اسحاق دون ان يصدر عنهم ما يدل على وجود نية أو عزيمة للقتال 6 بل أن الروايات التاريخية تؤكد انهم كانوا مترددين وخائفين لا يعرفون ما يصنعون (١٣٧) 6 وقد حاولوا اقناع الرسول ( ص ) بأن يعاملهم كما عامل يهود بني قينقاع او يهود بني النضير 6 غير ان الرسول ( ص ) اصر على ان يستسلموا دون قيد او شرط . واخيراً وافقوا على الاستسلام على أن يحكم في مصيرهم سعد بن معاذ من زعماء الاوس الذى تربطه بهم علاقات تحالف قديمة فوافق الرسول ( ص ) على طلبهم ، وترك لسعد بن معاذ ان يحكم فيهم (١٢٨) . وقد حاول المهود وكذلك بعض المسلمين من قبيلة الاوس استعطاف سعد بن معاذ ، والتأثير فيه للحكم عليهم حكماً مخففاً ، غير أن سعد الذي كان يعاني من جرح قاتل أصابه في معركة الخندق والذي كان ناقماً على يهود بنى قريظة نظراً لغدرهم وسوء استقبالهم له حينما حاول اقناعهم بالمحافظة على عهدهم مع الرسول ( ص ) . أجابهم بقوله : « قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم » ، ثم قال : « بأنى أحكم فيهم ان تقتل الرجال ، وتقسم الاصوال وتسبى الذرارى والنساء »(۱۲۹) .

وعلى الرغم من ان جميع مصادرنا القديمة تـؤكد ان الرسول (ص) قد نفذ هذا الحكم في يهود بني قريظة عقوبة لهم على غدرهم(۱۱۰۰) ، الا ان هنالك من الباحثين المعاصرين من يشككون في ذلك لجملة من الاسباب نـورد في ادناه مـا ورد فيها(۱۱۰۰) : \_

- ان قتل جميع رجال بني قريظة الذين يتراوح عددهم بين الستمائة والسبعمائة (۱۰۰) و بعد ان القوا السلاح واعلنوا الاستسلام لا ينسجم مع سياسة الرسول (ص) التي مارسها ضد خصومه سواء أكانوا من المشركين ام اليهود .
- ٢ لقد حدد القرآن الكريم اسلوب معاملة الاسرى بقوله:
   د فإما مناً بعد وإما فداء »(١٠٠٠) أي ان الاسير يعامل إما
   باطلاق سراحه من دون مقابل أو يطلق سراحه مقابل
   فدية ٤ ولم يرد في القرآن نص يجيز قتل الاسرى .
- ٣ قد يقال ان رجال بني قريظة ليسوا مجرد اسرى ، بل إنهم مجرمو حرب ، لانهم نقضوا عهدهم مع الرسول (ص) وهو يخوض حرباً مصيرية ، وحاولوا طعنه من الخلف . والحقيقة ، ان هذا الرأي صحيح بالنسبة لزعمائهم وذري الرأي منهم . اما عامتهم فهم مجرد تبع لأسيادهم في اوقات السلم والحرب . لذا فإن بالامكان القول ان الرسول (ص) قد قتل زعماء بني قريظة باعتبارهم مجرحى حرب ، وعفا أو أخذ الفدية من الباقين وحسب ظروف كل حالة . وربما كان مما يؤيد هذا الرأي ما ورد في القرآن الكريم في وصف قتال

المسلمين لبني قريظة : « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل شيء قديراً "(").

ان القراءة المتمعنة لهذه الآيات توصلنا الى ان المسلمين قد قتلوا فريقاً من اليهود \_ ربما في اثناء الحرب ، وأسروا الفريق الآخر ، ثم أجلوهم عن ديارهم بعد أخذ الفدية منهم ، كما فعلوا مع بقية اليهود .

وهنا قد يثار تساؤل عن الكيفية التي دخلت فيها المعلومات عن قتل الرسول (ص) لجميع رجال بني قريظة في كتب التاريخ الاسلامي . ويرد الدكتور وليد عرفات على ذلك بقوله ان اقدم مصدر وردت فيه هذه الاخبار هو ابن اسحاق ، ويعترف ابن اسحاق نفسه انه قد اخذ تفاصيل اخباره من مصادر مختلفة ، وأهم مصادره محمد بن كعب القرظي وعطية القرظي وهما من اسماء اليهود الذين اسلموا . ومن المعروف ان هؤلاء أدخلوا الكثير في السيرة ، ومثل هذه القصص لا تدل على حسن النية ، او انها تدل على ميل لتفخيم اجدادهم وتضخيم اعمالهم .. "("!") كا لذا كان ابن اسحاق موضع نقد شديد من الامام مالك حيث يذكر ابن حجر انه كان ، ينكر عليه تتبعه غزوات النبي (ص) من اولاد اليهود الذين اسلموا وحفظوا قصة خيير وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من غرائب اسلافهم "("!").

ومهما يكن من أمر ، فقد أدى فشل الاحزاب في غزو

المدينة وانتصار المسلمين على بني قريظة الى تصفية النفوذ اليهودي فيها ؛ حيث لم تعد فيها اية تكتلات قبلية \_يهودية ، وان لم تخل من بعض اليهود الذين استمروا في العيش فيها كما سنلاحظ ذلك لاحقا ، وبذلك اصبحت الكلمة الاولى والاخيرة في المدينة للاسلام والمسلمين ٤ ومن ثم ، فقد أصبح بإمكان الرسول (ص) ان يتطلع الى خارج المدينة من أجل نشر السيادة الاسلامية وتحقيق وحدة العرب في إطار الرسالة الجديدة .

### ٤ - الصراع مع يهود خيبر : -

اثبتت غزوة الخندق مدى خطورة الدور الذي قام به يهود بني النضير المقيمين في خيبر في تحزيب الاحزاب وتكتيل القوى المعادية للدعوة الاسلامية . وتشير الاخبار الى ان يهود خيبر قد اخذوا يفكرون جدياً باعداد حملة عسكرية لمهاجمة المدينة انتقاماً لما اصاب يهود بني قريظة على يد المسلمين ، فقد ذكر الواقدي ان يهود خيبر اجتمعوا للتشاور فيما ينبغي عليهم عمله لمواجهة الرسول (ص) فقال لهم سلام بن مشكم ان الرأي الصحيح هو ان « نسير اليه بمن معنا من يهود خيبر ، فلهم عدد ، ونستجلب يهود تيماء ، وفدك ، ووادي القرى ، ولا نستعين بأحد من العرب ، فقد رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب \_ يقصد قبيلة غطفان \_ بعد ان شرطتم لهم تمر خيبر ، نقضوا ذلك وخذلوكم وطلبوا من محمد بعض تمر الاوس والخزرج وينصرفون عنه »(۱۰۰) . وقد لاقى هذا الرأي قبولاً حسناً عند اليهود لولا ان تصدى لمعارضته كنانة بن

الربيع بن ابي الحقيق ، احد زعماء اليهود ، بقوله : « إني قد خبرت العرب ، فرأيتهم اسداء عليه ، وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك ، ومحمد لا يسير الينا أبداً لما يعرف »(١٤٨)

ويلاحظ انه على الرغم من ان هذه المناقشات لم تسفر عن قرار بتنظيم حملة عسكرية لمهاجمة المدينة ، الا ان احتمالات حصول ذلك بقيت قائمة . كما ان احتمال مبادرة يهود خيبر والنضير للاسهام في اي جهد معاد للمسلمين كان قائماً وقوياً لا فقد غدت خيبر بعد معركة الخندق ومعاقبة بني قريظة هي العدو الاول لدولة المدينة بوصفها مركزاً لتجمع القوى الحاقدة والمحرضة على حرب الرسول (ص) والدعوة الاسلامية ، في الوقت الذي تراجعت فيه مكة الى المركز الثاني نتيجة للهزائم والاخفاقات المتلاحقة التي اصابتها نتيجة لحروبها مع دولة المدينة كا لذلك فقد غدا من الواجب توجيه كافة الجهود السياسية والعسكرية نحو تصفية الوجود العسكري لخيبر ، واخضاعها لسلطة الدولة العربية الاسلامية (۱۱۰).

ومن اجل تحقيق هذا الهدف ، فقد سعى الرسول (ص) نحو عقد صلح الحديبية مع قبيلة قريش ، من اجل ان يضمن بقاءها على الحياد في حالة توجهه لمحاربة خيبر . وكان ذلك امراً ضرورياً لان من شأن تعاون قريش وخيبر ان يضع قوات المسلمين في موقف حرج لان المدينة تقع على الطريق بين مكة وخيبر في فضلا عن ان قوة خيبر العسكرية وامكاناتها الدفاعية كانت عالية مما يتطلب عزلها عن حلفائها لتوفير امكانيات الانتصار عليها في حالة الحرب .

في ضوء ما تقدم ، فإنه ما كاد يمضي سوى شهر على عودة الرسول (ص) الى المدينة إثر توقيعه صلح الحديبية مع قريش ، حتى طلب من المسلمين الذين رافقوه في حملته على مكة ، وكان عددهم حوالي الف واربعمائة مقاتل ، ان يستعدوا للحملة الجديدة التي تستهدف إخضاع يهود خيبر . وكان ذلك في شهر مصرم من السنة السابعة للهجرة على ارجح الروايات (۱۰۰۰) .

وقد حرص الرسول (ص) على الا يصحب معه في هذه الحملة الا من كان راغبا في الجهاد ، متطلعاً الى الشهادة نظراً لصعوبة المهمة التي كانت تنتظر الجيش في هذه الغزوة 6 لذا فقد اعتذر الرسول (ص) عن قبول انضمام الاعراب الذين تخلفوا عن الالتحاق في غزوة الحديبية الى هذه الحملة طمعاً في المغنم وقال لهم : « لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد »("").

وحين علم يهود المدينة بخبر هذه الحملة شعروا بالقلق على مصير اليهود في خيبر وأخذوا يعملون على تخذيل المسلمين وتخويفهم مما ينتظرهم عند محاربتهم لخيبر . فقد ذكر الواقدي انه لما « تجهز الناس الى خيبر ، شق ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله (ص) ، وعرفوا انهم اذا دخلوا خيبر اهلك الله خيبر كما اهلك بني قينقاع والنضير وقريظة »(۱۰۰۱) 6 ومن ثم فقد انطلقوا يتعجلون ما لهم من ديون في ذمة المسلمين « فلم يبق احد من يهود المدينة له على احد المسلمين حق الا لزمه »(۱۰۰۱) . وربما كان مما يوضح دوافع تحرك اليهود في هذا المجال ان ننقل جانباً من الحوار الذي دار بين احد اليهود ويدعى ابو الشحم وبين احد المسلمين الذي كان مديناً لهذا اليهودي بخمسة دراهم ثمن شعير كان قد ابتاعه مديناً لهذا اليهودي بخمسة دراهم ثمن شعير كان قد ابتاعه لأهله ، فطلب منه المسلم ان يؤجل مطالبته بسداد الدين حتى يعود من غزوة خيبر . فقال ابو الشحم : « تحسب ان قتال

خيير مثل ما تلقونه من الاعراب ؟ فيها \_ والتوراة \_ عشرة آلاف مقاتل ! قال ابن أبي حدرد \_ المسلم \_ اي عدو الله ! تخوفنا بعدونا وانت في ذمتنا وجوارنا ؟ والله لأرفعنك الى رسول الله (ص) .. »(١٠٠) .

وقد عمل يهود المدينة على إحاطة يهود خيبر بأخبار تحركات المسلمين واستعدادهم للتوجه الى خيبر . فقد ذكر الواقدي ان المسلمين القوا القبض على احد عيون يهود خيبر قبل وصولهم اليها وعند استجوابه عما لديه من معلومات اخبرهم ان « القوم مرعوبون منكم خائفون ، وجلون ، لما قد صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود ، وان يهود يثرب بعثوا ابن عم لي وجدوه بالمدينة ، قد قدم بسلعة يبيعها ، فبعثوه الى كنانة بن ابي الحقيق يخبرون بقلتكم وقلة خيلكم وسلحكم ، ويقولون له ، فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم »(\*\*\*) .

لقد اتخذ يهود خيبر بعض الاجراءات الحربية لمواجهة قوات المسلمين استناداً الى المعلومات التي تجمعت لديهم . والتي يمكن تحديدها بالاجراءات الآتية : -

- ١ ـ "اتفق يهود خيير مع قبيلة غطفان البدوية المقيمة قربهم بأن تقوم بنصرتهم في الحرب ضد المسلمين على ان يدفعوا لها نصف محصولهم من التمر لذلك العام (١٥٠٠) .
  وكانت لغطفان قوة عسكرية تقدر بحوالي اربعة آلاف رجل (١٥٠٠) .
- ٢ كلف اليهود احد الاعراب بأن يتوجه الى الطريق الذي يحتمل ان يمر فيه جيش المسلمين ليحصل لهم على معلومات عن مدى قوة المسلمين 6 ثم يقوم باعطاء صورة مبالغ فيها عن قوة اليهود للمسلمين في حالة سؤالهم عن

خيبر واحوالها من أجل إدخال الخوف والرعب في نفوسهم 4 ولكن المسلمين تمكنوا من القاء القبض على هذا الاعرابي ، فاعترف لهم بحقيقة المهمة المكلف بها من قبل اليهود كما ذكرنا آنفاً ، واطلع المسلمون على مدى الخوف الذي يعيشون في ظله .

تظم اليهود بعض الكتائب التي تقوم بحراسة خيبر ليلاً 6 فكانوا يقومون كل ليلة قبل الفجر فيتلبسون السلاح ويصفون الكتائب «١٠٥٠) 6 خشية ان يباغتهم الرسول (ص) بالهجوم.

وعلى الرغم من كل ما تقدم ، فقد كان الرسول (ص) حريصاً على ان يباغت خيبر بالهجوم ، ويتغلب عليها بأقل التضحيات المكنة من خلال اتباعه الخطوات الآتية : \_

- حاول الرسول (ص) ان يقطع المسافة الفاصلة بين المدينة وخيبر بسرعة قياسية من اجل مفاجأة خصومه بالهجوم ، وذلك لان اليهود كانوا يتوقعون سير الرسول (ص) بقواته اليهم كما اوضحنا الا انهم لم يكونوا يعلمون موعد هذا المسير ولا كيفيته (١٠٠٠).
- ٢ عمل الرسول (ص) على تقوية الروح المعنوية لجنوده
   من خلال اشعارهم بأنه على يقين بأن النصر سيكون
   حليفهم ضد اعدائهم (١١٠).
- ٢ كما سعى الرسول (ص) لاذكاء روح الحماس في نفوس جنوده عن طريق حث عامر بن سنان ، وهو احد الشعراء الذين كانوا يرافقونه في هذه الحملة بأن ينشد احدى اراجيزه الحماسية (١٠٠٠).

ع - وحينما وصلت قوات المسلمين مشارف خيبر دعا الرسول (ص) الدليلين اللذين اصطحبهما معه وقال لاحدهما: « امض امامنا حتى تأخذنا صدر الأودية حتى نأتي خيبر من بينها وبين الشام فأحول بينهم وبين حلفائهم من غطفان »(۱۳۰۰).

لقد كان هدف الرسول (ص) من هذه الخطوة هو ان يضع قواته بين خيب وبين حلفائها من غطفان وغيرهم من القبائل اليهودية في الشمال كي يمنعهم من تقديم اية معونة الى خيبر اثناء المعركة 6 وهو اجراء حكيم من الناحية التعبوية ، وأثبتت وقائع الحرب فيما بعد فوائده من حيث حرمان يهود خيب من تلقي المساندة من قبل حلفائهم (١٢٠).

مكن الرسول (ص) من وصول خيبر ليلاً ، ونزل بين حصون خيبر وبساتين النخيل فيها دون ان يشعر اليهود بوصوله . وحين اصبح الصباح فوجىء اليهود بجيش المسلمين معسكراً امام حصونهم ، فأخذوا يتصايحيون « محمد والخميس » اي محمد ومعه جيشه . عند ذلك بدأت المعركة بين الطرفين (١١٠) .

#### خطط المعركة لكلا الطرفين : -

خطة اليهود : اعتمد اليهود اسلوب الدفاع في القتال مستفيدين من موقع مدينتهم المرتفع المحاط بسلسلة من الحصون المنيعة . وكانت هذه الحصون تمتاز بعدة مزايا

توجهت الشعبة الاولى نحو غطفان حلفاء المدود بي لهنه

- ان هذه الحصون كانت حصوناً مركبة لكل منها اكثر من جدار و جدر دون جدر و (۱۰۰) ، مما كان يتيح للمدافعين فرص الانتقال في الدفاع عن الحصن الواحد من جدار الى جدار آخر في حالة حصول اختراق في احد الجدران .
- ٢ إن حصون خيبر كانت تتوزع على « ثلاث مناطق حربية ، منطقة الكتيبة ، ومنطقة الشق ، ومنطقة نطاة . وكل منطقة من هذه المناطق عبارة عن مجموعة من الحصون ، وكانت منطقة نطاة اقواها وأمنعها ه(١٠٠٠).
- كانت حصون خيبر كبيرة وواسعة ، فقد كان في حصن الصعب بن معاذ وهو احد حصون النطاة خمسمائة مقاتل فضلاً عن تجهيزاتهم من الطعام والودك والماشية والمتاع ،(۱۳۰۰).
- ٤ لقد كانت حصون خيبر مجهزة بشكل جيد بكل مستلزمات الصمود لمدة طويلة في وجه الحصار من سلاح ومؤن غذائية وماء(١١٨).

في ضوء ما تقدم ، رسم اليهود خطتهم الدفاعية على الساس ان يتجمع المقاتلة في حصون نطاة للدفاع عن خيبر ، وان يضعوا الذخائر والمؤونة في حصن ناعم ، وان يجمعوا اموالهم وعيالهم في حصنى الوطيح والسلالم(١٠٠٠).

خطة المسلمين : \_ اعتمد الرسول ( ص ) في قتال خيبر مبدأ التعرض والهجوم على الخصم 6 وقد كانت خطة الهجوم تسير في شعبتين :\_

١ - توجهت الشعبة الاولى نحو غطفان حلفاء اليهود لمنعهم

من نجدة خيبر اثناء الهجوم.

٢ - وتتمركز الشعبة الثانية وهي الرئيسة حول حصون نطاة
 حيث يوجد الثقل الاساس لمقاتلة اليهود .

وتتلخص خطة الرسول ( ص ) في الاستياء على حصون خيبر بتوجيه القوة الاساسية لقواته لمهاجمة أحد الحصون في الوقت الذي يشاغل الحصون الاخرى بقوات صغيرة لمنعها من نجدة بعضها البعض اثناء القتال ، حتى اذا تم له تحقيق هدفه في الاستيلاء على الحصن وجه قواته الرئيسة الى حصن آخر . اما خطته في ادارة قواته اثناء المعركة فقد قسمها على اقسام حسب القبائل والبطون التي تنتمي اليها كوجعل لكل قسم قائداً من أجل إذكاء روح المنافسة بين المحاربين اثناء القتال . وقد لوحظ ، ان هذه الخطة تتفق مع احدث الخطط العسكرية الحديثة في قتال المدن والاحراش 6 ولو ان الرسول قام بالقتال بأسلوب الكر والفر او بأسلوب الصفوف في مثل هذا الموقف لما كتب للمسلمين النصر على اليهود ، (۱۷۰) .

سير المعركة : \_ اعلن الرسول ( ص ) بدء الهجوم على خيبر بمجرد ان اكتشف اليهود عند الصباح وجود قواته امام حصونهم بقوله : « الله اكبر ، خربت خيبر ، إنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، ((()) ثم وجه شعبة من قواته نحو غطفان لأدخال الرعب في قلوبهم لمنعهم من ارسال العون والمدد الى خيبر . وقد تمكنت القوة التي توجهت الى غطفان من إيهام هذه القبيلة بأن الهجوم الرئيسي متجه اليها كوأن قوة من المسلمين توشك ان تهاجمهم وتأخذ اموالهم وأهليهم أسرى((()) فقد روي انهم : « سمعوا صائحاً يصبح لا يدرون من السماء او من الارض : يا معشر غطفان ، أهلكم أهلكم ، الغوث ،

الغوث بحيفاء \_ صيح ثلاثة \_ لا تربة ولا مال ، قال : فخرجت غطفان على الصعب والذلول »(۱۷۲) و وقد سيطر عليها الخوف والرعب الى اهلها منكفئة على نفسها ، وتاركة يهود خيبر يواجهون قوات المسلمين لوحدهم(۱۷۲) .

اما الشعبة الرئيسة من الهجوم ، فقد قادها الرسول (ص) بنفسه من أجل فتح حصون نطاة التي تقع في مكان مرتفع بالنسبة لقوات المسلمين المهاجمة ، وقد تعرض المسلمون من جراء ذلك لنبال اليهود المصوبة اليهم بحيث بلغ عدد الجرحي من المسلمين في ذلك اليوم وحده خمسين جريحاً . لذلك أمر الرسول (ص) بتغيير موقع قواته بناءً على اقتراح الحباب بن المنذر بمجرد ان سترهم الليل بظلامه الى موقع آخر يدعى الرجيع (١٧٠) .

وقد استمر المسلمون في قتالهم ضد حصن ناعم وهو احد حصون نطاة الرئيسة سبعة ايام أخرى بعد انتقال قاعدتهم الرئيسة الى الرجيع ، حيث آتسم القتال في هذه الايام بالشدة والاستبسال من جانب الطرفين حتى تمكن المسلمون من فتح هذا الحصن بعد ان نجحوا في استثمار بعض المعلومات التي حصلوا عليها من احد الاسرى اليهود في القيام بهجوم حاسم على هذا الحصن (٢٧١).

لذلك اضطر اليهود للانتقال الى حصن الصعب بن معاذ وكان من حصون اليهود المنيعة جدا كه وقد كدس فيه اليهود كميات كبيرة من الطعام والمؤونة ، فتوجه المسلمون بقواتهم الرئيسة نحو هذا الحصن وفرضوا عليه الحصار حتى تمكنوا من احتلاله . وهكذا تواصل قتال المسلمين لليهود من حصن الى حصن حتى ارغموهم بعد قتال دام حوالي الشهر الى طلب

الصلح(۱۷۷) .

لقد وافق الرسول (ص) على ايقاف القتال والتفاوض مع زعيم يهود خيبر كنانة بن ابي الحقيق على شروط الصلح التي اعطت الرسول (ص) حق إجلاء يه ود خيبر عن اراضيهم مقابل ضمان حياة المقاتلين وذويهم « فصالح رسول الله (ص) - يه ود - على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة ، وترك الذرية لهم ، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله (ص) وبين ما كان لهم من مال او ارض » (١٧٠٠) .

وعلى الرغم من ان شروط الصلح آنفة الذكر قد اعطت الرسول (ص) حق إجلاء اليهود عن خيبر، الا انه لم يستعمل هذا الحق، وسمح لهم بالبقاء في اراضيهم واستثمار مزارعهم بأنفسهم على ان يقسم محصول هذه المزارع بينهم وبين المسلمين مناصفة وذلك لأنهم كانوا ذوي خبرة ودراية في زراعة اراضيهم، فضلاً عن ان الرسول (ص) لم يشأ ان يشغل اصحابه عن الجهاد بالتفرغ لزراعة واستثمار هذه الاراضي البعيدة نسبياً عن المدينة (٧٠٠).

وهكذا فقد أدى انتصار المسلمين على اليهود في هذه المعركة الى تصفية الوجود العسكري والسياسي لمدينة خيير ، وتحولها الى جزء من الدولة العربية الاسلامية الناشئة 6 وبذلك تحول يهود خيير الى مواطنين في الدولة الموحدة يعيشون في كنف وذمة المسلمين

لقد حرص الرسول (ص) بعد انتصاره في خيير على تجاوز الحزازات وعوامل النفرة والكراهية التي نشأت بين المسلمين واليهود نتيجة لموقف اليهود المعادي للدعوة الاسلامية وما ترتب عليه من صراعات وحروب 6 لذا فقد قرر ان يتزوج صفية بنت حيي ، وهي ابنة زعيم بني النضير الذي سبق ان عاقبه الرسول (ص) بالقتل عقاباً له على دوره في تحريض بني قريظة على نقض العهود كما أوضحنا سابقاً ، وهي كذلك زوجة كنانة بن الربيع احد زعماء خيير الذي قتل عقاباً له على عدم تعاونه مع المسلمين بعد انتصار المسلمين في خيير وإخفاء بعض المعلومات عنهم . فقد أورد الواقدي رواية عن صفية انها حين اخذت اسيرة في غزوة خيير قدمت الى الرسول (ص) وهي مقنعة حيية فجلست بين يديه فقال لها : « إن أقمت على دينك لم اكرهك ، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك ، قالت اختار الله ورسوله والاسلام » فأعتقها رسول الله (ص) من رق الاسر وتزوجها . وتشير الروايات الى انه كان يعاملها معاملة تتسم بمنتهى الرعاية والمودة مما كان يثير غيرة وحسد بقية زوجاته منها ٤ فلا غرابة ان اخلصت للرسول (ص) وبادلته وداً بود (م) .

ان زواج الرسول (ص) من صفية بنت حيي ورفعها الى مصاف ، أمهات المؤمنين » له دلالات دينية وسياسية عميقة حيث انه يعبر عن مدى انسانية وسماحة الاسلام ويشير الى عظمة خلق الرسول الكريم (ص) بصفت نبياً ورجل دولة ، إذ انه برهن على قدرته على تجاوز كل ما خلفته ايام الصراع مع اليهود من مرارة وآلام في نفسه حين جعل من ابنة الد خصومه زوجة له ورفعها الى مصاف ام المؤمنين ليكون ذلك العمل رمزاً لسماحة الاسلام وعظمة النبي الكريم في التعامل مع الاعداء في ساعات القوة والانتصار .

## إخضاع بقية التجمعات اليهودية : -

لقد فتح انتصار المسلمين في خيبر ، وحسن معاملة الرسول (ص) لأهلها الطريق امام بقية التجمعات اليهودية القريبة من خيبر او الواقعة شمال الجزيرة العربية لتعلن خضوعها لسلطة الرسول (ص) . وكان يهود فدك هم اول من اعلن الرغبة في مصالحة الرسول (ص) والخضوع لسلطته فقد قال ابن اسحاق ان الله قذف الرعب «في قلوب اهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر فبعثوا الى رسول الله (ص) يصالحونه على النصف من فدك "(١٨٠١) و وبذلك وافق الرسول (ص) على اقرار يهود فدك في مزارعهم واموالهم على ان يدفعوا للمسلمين نصف حاصلاتهم الزراعية كل عام كما هو شأن يهود خيبر .

اما يهود وادي القرى ، فإنهم قد حاولوا مقاومة الرسول (ص) ورفضوا الخضوع له فأمر اصحابه بمحاصرتهم وقتالهم ، وبعد مناوشات بسيطة ادرك اليهود عدم قدرتهم على مقاومة المسلمين فأعلنوا الاستسلام ، فأقام الرسول (ص) اربعة ايام بينهم وصالحهم على ما صالح عليه يهود خيبر وفدك ، إذ ترك النخل والارض بأيديهم على ان يدفعوا في نهاية كل عام نصف حاصلاتها الى المسلمين (١٨٠٠) .

وحين سمع يهود تيماء بأخبار انتصارات المسلمين وحسن معاملتهم « صالحوا رسول الله ( ص ) على الجزية ، وأقاموا بأيديهم أموالهم »(١٨٠٠ دون ان يتعرض لهم احد بسوء .

وبذلك انتهت فصول الصراع المسلح بين المسلمين

واليهود في شبه الجزيرة العربية وتحول اليهود الى مواطنين في الدولة العربية الاسلامية الناشئة يتمتعون بحمايتها ورعايتها بوصفهم أهل كتاب . فهل اخلصوا لهذه الدولة ، وقدروا لها هذا الموقف ، ام حافظوا على روح العزلة والشك ومحاولة طعن العرب والمسلمين من الخلف ؟

ان صفحات التاريخ الطويلة تخبرنا ان روح السماحة التي طبعت اسلوب العرب في معاملة اليهود لم تفلح في ازالة عقد التاريخ وعوامل الشرمن نفوس معظمهم ؛ حيث ظلوا يواصلون سلوك طريق الدس والتآمر ضد العرب والاسلام في السر او العلن حسب ظروف كل مرحلة . وما يجري على ارض فلسطين السليبة في الوقت الحاضر خير دليل على روح الشر والعنصرية والعدوان التي تسيطر على اليهود الصهاينة والقوى التي تؤيدهم وتتحالف معهم أياً كانت الاسماء التي تحملها او الواجهات التي تتستر من ورائها .

- ١ فيدر ، نفتالي ، التاثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية ، ( ترجمة من الإنكليزية د . محمد سالم الجرح ) ، القاهرة ١٩٦٥ ص ١٠ .
- ۲ المسيري ، د . عبدالوهاب محمد ، الايديولوجية الصهيونية ،
   الكويت ۱۹۸۲ ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ص ٤٥ .
  - ٣- المرجع نفسه ، ج ١ ص ١٤ .
  - ٤ المرجع نفسه ، ج ١ ص ٢٤ .
  - ٥ \_ المرجع نفسه ، ج ١ ص ٢٧٢ .
- ۲ ابن هشام ، السيرة النبوية ، مصر ۱۹۵۰ ، قسم ۲ ص ٤٧ ٥٠ ،
   ۲۹۰ ۲۳۳ ، ۱۹۲ ۲٤٠ .
  - ٧\_ السمهودي ، وفاء الوفا ، بيروت ١٩٥٥ ، ج ١ ص ١٩٣٠ .
- - ٩\_ سورة الحشر: ٢.
  - ١٠ ـ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ص ٨٤ .
  - ١١ \_ الواقدي ، المفازي ، بيروت ، ١٩٦٦ ، ج ١ ص ٣٧٧ .
    - ١٧ ابن هشلم ، السيرة ، قسم ٢ ص ٢٤١ .
- ۱۳ البلاذري ، فتوح البلدان ، لبنان ۱۹۷۸ ، ص ۲۹ ۳۰ ، الملاح ،
  د . هاشم ، المنافقون في مدينة الرسول ، مجلة كلية الدراسات
  الاسلامية ، بغداد ، عدد ه ، ۱۹۷۳ ، ص ۲۷۱ ۲۷۲ .
  - 14 الملاح ، د . هاشم ، المنافقون في مدينة الرسول ، ص ٢٧٢ .
- ١٥ كرومان ، ادولف ، خيبر ، دائرة المعارف الاسلامية ، ( الترجمة العربية ) ، المجلد ٩ ، ص ١٥ ٥٦ .
- ١٦ ـ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ١٩١ . .... المام زما ١٦٠
- ۱۷ محمود ، فتحي احمد ، موقف اليهود من الرسالة الاسلامية ، رسالة ماجستير اعدت تحت اشراف د . هاشم الملاح ، غير منشورة ،
   الموصل ۱۹۷۸ ص ۲۹ ۳۲ .
- ۱۸ الواقدي ، المغازي ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ۲۷۰ ، الشريف ، احمد
   ابراهيم ، الدولة الاسلامية الاولى ، مصر ۱۹۳۵ ، ص ۲۱۹ .
  - ١٩ الواقدي ، المفازي ، ج ٢ ، ص ١٣٧ .
    - ٠٠ المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ .

- ٢١ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٣٥٣ ، ٣٥٧ ، محمود ، موقف اليهود من الدعوة الاسلامية ص ١٣ - ١٤ - ٣٠ - ٣٥ .
- اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، بيروت ١٩٦٠ ، ج ٢ ص ٤٩ ٢٥ .
  - محمود ، موقف اليهود من الدعوة الاسلامية ، ص٧ . - 44
    - 45 وات ، مونتغمري ، محمد في مكه ، ص ٧ .
  - محمود ، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية ، ص ٧ . - 40
    - السمهودي ، وفاء الوفا ، ج ١ ، ص ١٥٧ \_ ١٦٥ . - 17
- طنطاوي ، د . محمد سيد ، بنو اسرائيل في القرآن والسنة ، القاهرة AFF1 . 3 1 . 00 TY - 3Y .
- الاصفهاني ، الاغاني ، مصر ١٩٧٣ ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، محمود ، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية ، ص ٧ .
- طنطاوي ، بنو اسرائيل في القرآن والسنة ، ج ١ ص ٧٥ ، راجع ايضاً القرآن الكريم ، سورة البقرة آية ١٠ - ١٥ ، سورة المائدة آية . V9 - VA
- على ، د . جواد ، تـلريـخ العـرب في الاسلام ، بغداد ١٩٦١ ، ص ١٤٠ .
  - ٣١ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص ٢٨ ٤٢٩ .
    - ٣٢ المصدر نفسه ، قسم ٢ ص ١٥ .
    - ٢٢ السمهودي ، وفاء الوفا ، ج ١ ، ص ٢٧٩ .
  - ابن هشام ، المصدر السابق ، قسم ٢ ، ص ٥٣٠ . - 45
    - 40 سورة البقرة آية ٧٨ .
    - ٣٦ سورة البقرة آية ٧٩ .
    - ٣٧ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص ١١٥ ١١٥ . accor they best agent
      - ٣٨ سورة البقرة آية ٢٦ ١٠١ .
      - ٣٩ ابن هشام ، المصدر السابق قسم ١ ص ١٤٥ ١٥٥ .
        - ٠٤ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص ٥٥٨ ٥٥٩ .
          - 13 ـ المحر نفسه ، قسم ١ ص ٢٥٥ .
  - ٤٢ سورة البقرة وسورة المائدة ، طنطاوي ، بنو اسرائيل في القرآن والسنة ، ج ٢ ص ٢ - ٢٨٦ . Y .. Unic that I To but I'VE \_

- ١٤٣ محمود ، موقف اليهود من الدعوة الاسلامية ص ١٨٠ .
- 14 المرجع نفسه ، ص ٥٩ ٠٠ . ويسار محدد والمدون
- ٥٤ المرجع نفسه ، ص ٦٩ . ويد المربع المربع نفسه يما يوه ١٧٠
- ٤٦ المرجع نفسه ، ص ٧٧ ٧٩ . من ٧ و . هندان معملا مع٧٧
- 44 المسيري ، الايديولوجية الصهيونية ج ١ ، ص ٣٨ ، ٥٠ .
  - 14 سورة المائدة آية ١٥ .
- ٥٠ محمود ، موقف اليهود من الدعوة الاسلامية ص ٦٥ .
- ٥١ ـ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص ٢٤ه ـ ٢٦٠ .
- ٥٢ ـ سورة آل عمران آية ٦٥ . من مناه المناه المام المام
- ٥٣ ابن هشام ، المصدر السابق ، قسم ١ ص ٤٢٩ ٤٢٩ .
- ٥٤ دروزه ، محمد عزة ، سيرة الرسول ، القاهرة ١٩٤٨ ، ج ١
   ص ٢٩٧ ٣١٠ ، العلي ، د . صالح ، محاضرات في تاريخ العرب ،
   ص ٢٨٨ ٢٩٠ .
- واجع على سبيل المثال سورة ابراهيم ، سورة طه ، سورة الانبياء ،
   سورة الشعراء ، سورة يوسف .
  - 70 me ce l'ad lis 11 11 . 17 . 14 . 15 . 16 . 17 . 17
    - ٥٧ ـ سورة فاطر آية ٣١ .
  - ٨٥ سورة الإعراف آية ١٥٧ . قروس ١٧٥ شا قراسا قروس ٨٥
    - ٥٩ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص١٥ ١٥٥ .

  - ٦٢ ـ سورة الشعراء آية ١٩٢ ـ ١٩٩ . ﴿ لَمُ لَمُّ الْمُعْلِقَ مِنْ الْمُعْلِقَ مِنْ الْمُعْلِقَ مِنْ ا
- ٦٣ ابن هشام ، السيرة ، ( مطبوعة بهامش كتاب الروض الانف ) ،
   مصر ١٩١٤ ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ٢٦٧ .
  - 18 المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٦٧ . ... . قيما ، وكف يوا //
  - ١٥- المصرنفسه ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ـ ٧٧٧ .
    - ٦٦ الملاح ، المنافقون في مدينة الرسول ، ص ٤٨٠ ـ ٥٨٠ .
      - ٦٧ ابن هشلم ، المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٧٨ .

- . ٢٧٦ المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ٢٧٦ .
  - ٦٩ المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ١٨ .
- ٧٠ السهيلي ، الروض الانف ، ج ٢ ، ص ١٨ .
- ٧١ ـ ابن هشام ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٦ ـ ١٨ .
- ٧١ مكرر ابن هشام ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٦ .
  - ٧٧ المصدرنفسه، ج ٢، ص ٢٣.
- ٧٧ مكرر ابن هشام ، المصدر نفسه ، ج ٧ ، ص ٧٤ .
- ٧٣ ـ سورة المائدة ، آية ٨٠ ـ ٨١ ، سورة النساء آية ٥١ ـ ٥٢ .
  - ٧٤ ـ سورة الحشر ، آية ١١ ـ ١٢ .
- ٧٥ لمزيد من التفصيل يمكن مراجعة بحثنا: المنافقون في مدينة الرسول ص ۲۹۹ ـ ۸۰۵ .
  - ٧٦ ـ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ، ص ٥٦٨ .
    - ٧٧ ـ سورة المائدة آية ٥٧ ـ ٥٨ .
    - ٧٨ ـ سورة المائدة آية ٦١ .
      - ٧٩ ـ سورة آل عمران آية ٧٧ .
        - ٨٠ ـ سورة البقرة آية ٨٩ .
    - OU AAY AFY --٨١ - سورة البقرة آية ٩٠ - ٩١ . الكيم الملا المسراد وعلى
    - ٨٧ سورة آل عمران آية ٦٦ ٦٩ . ١٥ غياده والمطال أي وه
    - ٨٣ سورة البقرة آية ١٢٤ ١٣٠ ، سورة الحج آية ٧٨ .
      - ٨٤ سورة ابراهيم آية ٢٧ .
- ٨٥ سورة البقرة آية ١٣٥ ، سورة الانعام آية ١٦١ ، سورة النحل آية . 175

17 - aggillatilla 13 -17

- ٨٦ ـ سورة آل عمران آمة ٦٧ ـ ٨٦ .
  - ٨٧ \_ سورة النساء آية ١٥٥ .
- ٨٩ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص ٥٥٠ .
  - ٠٠ ـ سورة البقرة آية ١٤٧ ـ ١٤٥ . المحمد الما المحمد
- ٩١ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ص٠٨٠٠ .
- ٩٢ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ١ ، ص ٧ ، ابن القيم ، زاد المعاد ، القاهرة ، ج ٢ ، ص ١٥٠ .

- ٩٣ الطبري، تاريخ الرسل والملوك ، مصر ، ١٩٦٧ ، ج ١ ، ص ٤١٧ .
- ٩٤ ابن هشام ، السيرة ، قسم ١ ، ص ٣٦٤ ٤٤٠ ، وات ، محمد في المدينة . ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ . وسعة . قريدها ، واستع زيدا ـ ١١١
  - ٩٥ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٣٠٨ ٣٢١ .
  - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢١٤ ١٧٤ ، ٣٤٥ \_ ٥٥٥ . - 47
  - ١٧٠ وات ، محمد في المدينة ، ص ٣٣٠ . الله مسال ١١١٠
  - ١٨٠ المرجع نفسه ، ص ٣٣٠ ٣٣١ . ١ و هسك ١١١٠
- ٩٩ الطبري ، تاريخ ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، الواقدي ، المفازي ، ج ١ ، 171 - How Claub . 3 1 . ac APT ص ۱۷٦ .
  - ١٠٠ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ص ٤٧ .
  - ١٠١ المصدر نفسه ، قسم ٢ ص ٤٨ . الله مسلم المسلم ١٠٠١
- ١٠٢ ـ المفازي ، ج ١ ص١٧٧ . وحد ويسم والمدورة و ١٠٢
  - ١٠٣ المصدرنفسه، ج ١ ، ص ١٧٨ .
- الدارع ، هو المقاتل الذي عليه درع . اما الحاسر فهو الذي يقاتل من غير درع .
  - ١٠٤ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٤٨ .
    - ١٠٥ الواقدي ، المفازي ج ١ ، ص ١٧٨ .
  - ١٠٦ المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٧٨ .
- ١٠٧ المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٧٩ . سعة عصف عصف ١٠٠٠
- ١٠٨ المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٧٧ ١٧٨ ، ابن هشام ، السيرة ، 17/1 - Have the . but Y . au / E9 - EA wo . Y and
- 1.9 محمود ، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية ، ص ١٩٦ ١٩٧ .
  - ١١٠ الواقدي ، المغازي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ١٨٠ .
- ١١١ المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ . المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ .
- ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ص ٥٤ . -111
- ١١٣ المصدرنفسه ، ج ١ ، ص ١٨٧ .
- 114- المصدرنفسه ، ج ١ ، ص ١٩٢ . " المسال عملن عملنا ١٤٠
- المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣١٧ . سيام عدد عليه ١١٠٠ -110
  - المعدرنفسه ، ج ١ ، ص ٣١٧ ـ ٣١٨ . -117
- Kister, Notes on the popyrun text about Muhammad's \_ 11V

# Compaign acollect the Banu al-Nadir, J. Archiv Orientali, London, 1964, Vol. 32, P. 235.

١١٨ - ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٦٣ - ٦٤ .

١١٩ - الواقدي ، المغازي ، ج ١ ، ص ٣٦٤ . . . . والمد الم

١٢٠ - المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٦٥ - ٣٦٦ .

١٢١ - المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ . تبييا إلى سعد، على

١٢٣ - ابن هشلم ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ١٩١ .

١٧٤ - المصدرنفسه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ .

١٢٥ - المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٧٠ . قيمت والمدين المساور

١٢٦ - المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ومناء دمان ومصال - إما

١٢٧ - ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ١٩١ ، الواقدي ، المفازي ، 7-1 - Way to 1 g . way . 1 7 . 177

١٢٨ - المصدر السلبق ، ج ١ ، ص ٣٧٣ . ولا الله عدد وبالله عد

١٢٩ - المفازي ، ج ١ ، ص ٣٧٧ .

١٣٠ \_ سورة الحشر آية ٦ - ٨ ، القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن . القاهرة ١٩٤٩ ، ج ١٨ ، ص ١٣ ، ١٦ - ١٩ ، ١١١ ما الما

١٣١ - ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٢١٤ - ٢١٥ ، ٢١٩ - ٢٠٠ .

١٣٢ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢١٦ - ٢٢٠ . المصدر نفسه ، تسم ٢

١٣٣ - المصدر نفينه ، قسم ٢ ، ص ٢٠٠ - ٢٢١ . . . . . المصدر نفينه ، قسم ٢ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ .

١٣٤ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢٢١ - ٢٢٣ ، ص ٢٢٩ - ٢٣١ .

١٣٥ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢٣٤ . . ١١ ما يور مرسم - ١٠٠

١٣٦ - المصدر تفسه ، قسم ٢ ، ص ٢٣٣ . ويقلل وعلامات - الم

١٣٧ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢٣٥ . و دستن سما - ١١١

١٣٨ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ١٣٥ - ٢٣٩ . . . . . . . . . ١٣٨

١٣٩ - المصدر نفسه ، قسم ٢ ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠ . سان مصلا - ١٢١.

١٤٠ - المصدر ناصيه ، قسم ٢ ، ص ٢٤٠ .

١٤١ - عرفات ، د . وليد ، ضوء جسيد على قصة بني قريظة ويهود المدينة ، بصوت المؤتمر الدولي للتاريخ ، بغداد ١٩٧٣ ، ص ٧٨٧ - ٧٩٣ ، محمود ، موقف اليهود من الدعوة الاسلامية ،

- Many than y Tray TIT YTT . TTA TTE OD
- ١٤٢ ـ ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٢٤١ .
- ١٤٣ ـ سورة محمد آية ٤ ٢٠٠ من اللكا الصهاد بالعلم
- ١٤٥ ـ ضوء جديد على قصة بني قريظة ، ص ٧٩١ . ...
  - 187 \_ للرجع نفسه ، ص ٧٩١ .
  - ١٤٧ ـ المفازي ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ .
  - ١٤٨ المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٥٣١ . . . ٢ و صفي الما
- ١٥٠ \_ ابن القيم ، زاد المعلد ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ \_ ٣٢٠ .
  - ١٥١ الواقدي ، للفازي ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ .
  - ١٥٢ ـ المصدر نفسه ج ٢ . ص ١٣٤ . . . ٢ و مسان المسال
    - ١٥٢ \_ المصدر نفسه ج ٢ ، ص ١٣٤ .
- ١٥٤ المعدر نفسه ج ٢ ، ص ١٣٤ ١٣٥ . والقلاء وعالما ١٧١
- 100\_ المدرنفسه ج ٢ ، ص ٦٤١ ، ١٥٠ و مطال يعملا ١٨٠

  - ١٥٧ \_ المعرنفسه ج٢. ص ٦٥٠ ١١٠ يما و مطايعها
  - 10A Laurisms 7 . au 757 /// Jan 7 g Laurismall
    - ١٥٩ المعدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٣٧ .
  - ١٦٠ المعدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٣٦ ، سورة الفتح ، آية ١٨ ١٩ .
    - ١٦١ ـ الواقدي ، المفاري ، ج ٢ ، ص ١٣٨ .
      - ١٦٢ ـ للصدرنفسه ج ٢ ، ص ٢٣٩ .
- ١٦٣ خطاب ، محمود شيت ، الرسول القائد ، بغداد ١٩٥٨ ، ص
  - . T. E
  - ١٦٤ \_ المدرنفسه ج ٢ ، ص ١٤٢ \_ ١٦٤ .
    - 170 المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٢٦٣ .
  - 177 \_ الشريف ، الدولة الإسلامية الاولى ، ص ٢١٩ .

- ١٦٧ المصدر نفسه ج ٢ ، ص ١٥٨ .
- ١٦٨ المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٦٦ ٦٦٧ . ١٦٨ ١٦١ ن
- ١٦٩ الشريف ، الدولة الإسلامية الاولى ، ص ٢١٩ .
  - خطاب ، الرسول القائد ، ص ٢١٦ \_ ٢١٧ . - 14.
- الواقدي ، المغازي ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ . ١ بالعالم في الما - 171
- فرج ، محمد ، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ، مصر - 174 . ١٩٥ م ، ١٩٥٨ . من ١٩٥١ . من ١٩٥٨
  - الواقدي ، المفازي ، ج ٢ ، ص ١٥١ . ١٠ ١ و المالة - 174
- المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٢٥١ ٢٥٢ ، ابن هشام ، السيرة ، قسم - 175 Lies of Hillard when eatel these it we we Y

  - ١٧٥ الواقدي ، المغازي ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ٢٤٦ .
  - المعدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٤٥ \_ ١٤٧ . معدر نفسه ج ٢ ، ص ١٤٥ \_ ١٤٧ . - 177
- المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٤٧ \_ ، ٦٧ ، ابن سلام ، كتاب الاموال ، - 177 الواقدي . للفازي . ج ٢ ، ص ٢١٠ . . ١٦٥ س
- المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٦٧١ ، ابن سالم ، كتاب الاموال ، - 144 170 00
  - الواقدي ، المفازي ، ج ٢ ، ص ٦٩٠ . - 174
  - المصدر نفسه ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، ص ۷۰۹ . - 14.
  - ابن هشام ، السيرة ، قسم ٢ ، ص ٣٥٣ . - 141
  - ١٨٢ المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٧١١ . ١٠ يه ١ و مسايعا
  - ١٨٣ المصدر نفسه ج ٢ ، ص ٧١١ . الله ١٨٠ و المسايدة

Black Black & Y . OC YYT

didly, easy has . Home billie gardentell . on

وزارة الشقافة والاعلام | | | المرافقة المرافقة المالة الم

السعر ٥٥٠ فلس

الغلاف : رياض عبد الكريم طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة